6462

## صاحب شخصية مصر جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمان

بقلم الدكتور عبد الحميد صالح حمدان المهري

Con Illustration : Junganian Constitution of the Constitution of t

لا أدرى لماذا لم يخطر ببالى أبدأ أننى سأكتب عن شقيقى جمال حمدان ، وأنه لم يتطرق إلى ذهنى أننى سأنعيه أو أرثيه فى يوم من الأيام ، فقد كان كالطود الشامخ الذى لا يتزعزع ، والنهر المتدفق الذى لا ينصب معينه . وكانت حياته كلها عبارة عن كفاح مستمر فى سبيل العلم والتنوير بمعناهما الدقيق والعريض ، ولم تشوبها شائبة الأطماع أو التهافت ، فقد كان ينأى عن الصغائر وعن الدعاية لنفسه ، وعامته ظروف الحياة أن يبتعد عن زخرفها وبهرجها ، تاركا لأعماله ولأعماله وحدها . أن تتحدث عنه . ومن ثم اختار لنفسه أن يعيش راهبا فى محراب الفكر ، وارتضى لها فى سبيل ذلك اعتزال الناس والاعتكاف فى داره بعيدا عن ضوضاء المجتمع وضجيجه ، وارتاح لذلك ومالت هذه النفس المطمئنة للعلم وحده ، فوهبها له ، وانقطع عن العالم الخارجى ليضع هذا العلم فى خدمة مصر التى مات وهو يفكر

فيها ، وفى شئونها وهمومها ومشاكلها . وكانت فلسفته فى الحياة تقوم على أساس أن لا شىء يعلو على العلم ، وأن الدنيا بدونه لا تساوى شيئا ، وأن هذا العلم لا يأتى من فراغ ، ولكن بالكد والاجتهاد .

وكان ـ ككل العلماء الجديرين بهذا اللقب ـ يتفوق على تخصصه بل ويتخطاه لكى يضع معارفه العلمية والمتخصصة فى السياق الشامل والطبيعى للتاريخ الكلى ، أى التاريخ الذى يجمع بين الحضارة والمعرفة والثقافة والسياسة والجغرافيا وغيرها من العلوم الأخرى . فكان بذلك يصل العلم بحياة الناس ومشاكلهم وكيفية حلها ، وإعطاء الموشرات السليمة التى تهديهم إلى مستقبلهم ، وكيفية التعامل مع هذا المستقبل بطريقة علمية مدروسة .

لقد غاب عنا جمال حمدان بجسده ، ولكنه سيظل حاضرا معنا بروحه وأفكاره وتراثه !

ولا نزعم أن هذه الصفحات تشكل سيرة أو تاريخا كاملا لحياة جمال حمدان ، ولا ندعى أنها دراسة متعمقة فى فكره أو إنتاجه العلمى الغزير ، فهذا أمره متروك للباحثين والعلماء ولجانهم المختلفة ، وتلك

## صاحب شخصية مصر/جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمان

مهمتهم التى قد تحتاج إلى سنوات طويلة من البحث والاستقصاء . ولكن هذه الصفحات وإن كانت تجمع ـ بإيجاز ـ بين هذا وذلك ، تعتبر بالأحرى بمثابة ذكريات من النسى المنسى ، جاءت كلها عفو الخاطر . أثارتها فى نفسى وفاته المأساوية ، فتجمعت الأحزان وتورادت السوانح والأفكار ، فجاءت هذه الصفحات تعبيرا عنها .

|  | حمدان | جمال | مصر/.  | شخصية | ماحب |
|--|-------|------|--------|-------|------|
|  | سان   | الزم | عبقرية | مح من | وملا |

اعتادت والدتى ـ رحمها الله ـ أن تـلد فى قريتنا ، ناى ، ، مركز قليوب ( محافظة القليوبية ) ، التى تبعد عـن القـاهرة بنحو ٤٠ كيلو مترا ، حيث تتوفر لها العناية الصحية ، وتحظى برعاية والدتها وحنانها . وكان حرصها على ذلك شديدا بعد أن فجعت بوفاة أختنا البكر ، سعاد ، بعد ولادتها بشهور ، وكان السبب فى ذلك بعدها عن والدتها وافتقارها إلى التجربة فى مستهل حياتها الزوجية . وصممت بمباركة من جدتى ، على ألا تضع أولادها إلا وهى بجوارها .

وكان والدى يصحبها قبل شهر من تاريخ الوضع إلى بيت حماته ، ويأتى لزيارتها والاطمئنان عليها أسبوعيا بعد خروجه من مدرسته التى كان يعمل بها ، ويظل بجوارها طوال عطلة الأسبوع . وهكذا ولدت هناك شقيقتى المرحومة ، شكرية ، ١٩٢٢ ، ثم شقيقى محمد ١٩٢٢ ، ثم ، جمال الدين ١٩٢٢ ، ثم ، جمال

حمدان ، في يوم الأربعاء الموافق ٤ فبراير ١٩٢٨ ، حيث هبط إلى الدنيا في عزّ أيام الشتاء ، وفوق فرن ساخن !

وقريتنا ناى هذه هى إحدى قرى مركز قليوب ، الذى يضم أيضا عدة قرى مجاورة هى كفر رمادة ، وكوم أشفين والجعافرة ، وميت حلفة ، وطنان ، وقلما . وكلها قرى عامرة بالزراعات وخاصة الفاكهة . وكانت عدتها أيام المماليك تسعة عشر ألف دينار ومساحتها تزيد على ألفى فدان ، وكانت جارية فى إقطاع جماعة من المماليك السلطانية ورجال الحلقة المنصورة ، على حد قول ابن دقماق فى انتصاره . وقال ياقوت الحموى فى معجم بلدانه أنها من أعيان قرى مصر ، قريبة من الفسطاط ، ذات بساتين ، وميرتها ( أى خراجها ) عشرة آلاف دينار فى كل عام .

والواقع أن هذه القرى كانت مصدر تموين القاهرة بالأجبان والسمن والقشطة ، فإذا ما انقطع المجلوب منها ، وقع أهالى القاهرة فى ضائقة شديدة كماقال ابن إياس فى بدائعه . ولذلك كان السلاطين يهتمون بحفر خلجانها ، وتشييد السدود عندها كما حدث بالنسبة لسد الخشب الذى كان قائما عند ناى وطنان . وكان أهالى ناى وضواحيها

هم أول من شق عصا الطاعة على العثمانيين الأتراك ، وكانوا يقطعون عليهم الطريق ويقتلونهم ويأخذون خيولهم وجمالهم وسلاحهم . وذكر ابن إياس أن السلطان أرسل تجريدة لمحاريتهم ولكنها لم تظفر بهم ، بعد أن هربوا إلى الجبال !

ويحكى أنه ظهرت فى رمضان سنة ٩١٥هـ، فتاة دون البلوغ ، قيل إنها رأت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام عدة مرات ، وظهرت لها كرامات خارقة ، فكانت تقيم المقعد وترد بصر الأعمى ، وذاع صيتها فى القاهرة ، وزارها فى بلدتنا الأمراء وأعيان الناس النماسا لبركتها !

ووصل فى يوم من الأيام ونحن صغار نمضى الإجازة الصيفية ببلدتنا ناى ، رجل ادعى أنه من الأولياء ، وتجمع حوله أهل البلد وأحاطوه برعايتهم حتى اتضح لأخى جمال أنه من المشعوذين ، وأحس هو بذلك ، وخشى على نفسه ، وتسلل من البلدة تحت جلح الليل ولم يعد نسمع عنه بعد ذلك !

ومحافظة القليوبية كانت تعتبر في أيام المماليك العمل الثاني من أعمال مصر ، ومقر ولايته ، قليوب ، .

وقد خرّجت القليوبية عددا كبيرا من العلماء ، منهم الأمام الليث بن سعد ( ١٧٥ هـ ) الذي ولـد بقرقشندة ( أو قلقشندة ) وكان شيخ الديار المصرية وعالمها ، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه ، واشتغل بالفتوى في زمانه كما ولد بها أبو العباس أحمد بن على القلقشندي ( ٨٢١ هـ ) صاحب موسوعة ، صبح الأعشى في صداعة الإنشا ، وحكا لي والدي أن نسب عائلته حمدان يرجع إلى فلول القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة العربية ، واستقرت في الديار المصرية بعد الفتح الإسلامي ، ومنها بطن ، حمدان ، الذي استقر ـ على غير عادة القبائل الأخرى ـ في القليوبية بالوجه البحري ، وقد ذكر القلقشندي أن هذا البطن هو من بطون قبيلـة ، جذام ، المشهورة التي نزلت بالشرقية ( وكانت القليوبية بالوجة في ذلك الوقت ) .

ولما كان والدى ينحدر من عائلة ريفية ، فقد كان مصيره الاشتغال بالأرض ، واكنه توسل إلى والده لكى يرسله إلى المدرسة لكى يتعلم القراءة والكتابة ، وتحقق أمله ، ودخل كتاب القرية حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ شيئا من القرآن ، ولما رأى شيخه عليه إمارات النجابة وحبه للعلم ، ذهب إلى والده (جدى) ونصحه بأن يترك محمود

( والدى ) ليستكمل تعليمه ، وبأنه سيتولى إرساله إلى الأزهر الشريف بالقاهرة 1

وكان هذا ما حدث بالفعل ، فقد سافر أبى مع والده حيث أودعه الأزهر الشريف ، وأقام أبى فى رواق الأكراد ، وعاش على ما كان يحصل عليه من جراية ، وجد واجتهد حتى حصل على تجهيزية الأزهر ؛ ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعى التى كانت تخرج القضاة الشرعيين للعمل بالمحاكم الشرعية فى مصر . ولكن والدى ـ لسوء حظه ـ لم يستمر بها إلا لعدة شهور ، وتم فصله منها نهائيا عقابا له على خروجه على رأس المظاهرات عندما قامت ثورة سنة ١٩١٩م ، وإضطر فى العام التالى إلى دخول مدرسة المعلمين ، وتخرج منها مدرسا للغة العربية . وظل يتنقل من مدرسة إلى أخرى إلى أن عين مدرسا بمدارس الأمير فاروق التى كانت تابعة لنظارة الأوقاف فى ذلك الوقت ، والتى كانت تقع بحى روض الفرج .

وكان هذا مدعاة لانتقالنا إلى السكن بالقرب من المدرسة ، واختار أبى حى شبرا بجوار جامع الخازندار ، واستأجر شقة هناك .

وبشاء الصدف أن نسكن في شقة مقابلة لشقة عائلة إيطالية من العائلات الكثيرة التي جاءت إلى مصر ، إما للعمل أو للتجارة ، وكان رب الأسرة فدانا يعمل بمدرسة الدون بو سكو الايطالية . وتوطدت العلاقات بين الأسرتين بصورة متينة ، وكنا نعامل ، مدام فيكتوريا ، ( وهو اسم ربة البيت ) كوالدتنا تماما ، وكانت هي تعتبرنا أولادها حيث أنها لم تزرق بأولاد . وكان تأثير هذه السيدة على والدتى كبيرا ، وتعلمت منها أشياء كثيرة تتصل بفنون تدبير المنزل والطهى ، لدرجة أننا دأبنا على تسمية قطع الأثاث في المنزل بأسمائها الايطالية . كما أنها كانت هي التي أطلقت على أخي ، جمال ، اسمه الذي عرف به بيننا طوال حياته: ، لولو ، ، وهو تصغير لاسمه ، جلال ، الذي كان والدى قد اختاره له عند ولادته ، والذى تبين فيما بعد وعند تحرير استمارة دخوله امتحان الشهادة الابتدائية أن اسمه قد كتب خطأ في شهادة الميلاد على أنه , جمال ، بدلا من , جلال ، . وفشلت جهود أبي في تصحيح الاسم وإعادة الأمور إلى نصابها ، لا سيما وأن أخيه الأكبر منه مباشرة كان اسمه ، جمال الدين، ، ولم يكن هناك بدّ من تسمية أخي جلال باسمه الجديد ، جمال ، ، وأصبح في بيتنا ، جمال

الدين و ، جمال ، . ومما هون من الأمر أننا كنا ننادى هذا الأخير باسم ، لولو ، طوال حياته منعا لأى لبس أو خلط بينهما ، وعرف بيننا بهذا الاسم واشتهر ، وسدرى كيف أن اسم الشهرة قد أنقذه من شر مستطير . وعدما ولد أخي ، كان على دأس الحكومة في مصد عدد الذالة .

وعدما ولد أخى ، كان على رأس الحكومة فى مصر عبد الخالق باشا ثروت الذى استقال فى مارس ١٩٢٨ ، وخلفه فى رئاسة الوزارة رئيس الوفد وخليفة سعد باشا زغلول ، مصطفى النحاس باشا ، غير أنه لم يبق فى الحكم مدة طويلة ، فقد أقاله الملك فؤاد فى شهر يونيه من هذه السنة ، وحل البرلمان فى شهر التالى أى فى شهر يوليه ، وعطل الدستور ، وتولى محمد محمود باشا رئاسة الوزراة بمرسوم ملكى ، وبمباركة بلدوين الدى كان يرأس حكومة بريطانيا العظمى حتى ١٩٢٩ .

وكان أبى يعمل فى المساء أيضا مصححا بجريدة ، اللواء ، التى كان يصدرها محمد توفيق دياب ، بعد أن اضطر إلى ذلك لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة . وكان يسعى فى الوقت ذاته للتعيين فى مدارس وزارة المعارف العمومية ( التربية والتعليم حاليا ) ، ونجح فى ذلك واستلم عمله بإحدى مدراسها الواقعة فى حى شبرا بالقرب من

المدرسة التوفيقية ، وإضطر أبى إلى تغيير السكن ليكون على مقربة من مدرسته . وقد قضينا في هذا الحي كل أيام الصبا والشباب ، وأمضينا فيه زهرة العمر .

وفى سنة ١٩٣٦ ، وهى سنة اعتلاء فاروق عرش مصر بعد وفاة والده الملك فؤاد ، وصل أخى إلى سن دخول المدرسة الابتدائية ، فألحقه والدى بمدرسة شبرا الابتدائية للبنين ، وكانت تقع بالقرب من بيتنا وفى مواجهة مدرسة التوفيقية الثانوية . فأمضى بها سنوات الدراسة الابتدائية الأربع دون أحداث تذكر سوى ولعه بلعب كرة القدم ، وتشوقه إلى حصة ، فلاحة البساتين ، التى كانت مقررة علينا فى ذلك الزمان !

وحصل على الشهادة الابتدائية في يونيه ١٩٣٩ . وفي سبتمبر من هذا العام أعلنت الحرب العالمية الثانية . ولم تدخل مصر هذه الحرب إلى جانب الحلفاء إلا في فبراير سنة ١٩٤٥ ، ولكننا ذقنا أهوالها وتحملنا آثارها .

وقدّم أخى أورقه للالتحاق بمدرسة التوفيقية الثانوية ، وقبل بها بالسنة الأولى . وقد أنشئت هذه المدرسة في عهد الخديو توفيق ( ١٨٧٩ ـ ١٨٩٩ ) الذي تبرع بمبناها ( ويقال إنه كان عبارة عن اصطبل الخيول والعربات الخديوية ! ) ، ولذلك سميت باسمه . وشهدت هذه المدرسة كل مراحل تطوره ، وانصهرت موهبته في بوتقة هذه المدرسة العريقة التي كانت من المدارس الثانوية التي يشار إليها بالبنان في مصر ، وكانت هي والمدرسة السعيدية والمدرسة الخديوية ، ومدرسة فؤاد الأول من أشهر المدارس علميا ورياضيا .

فقد كان على رأس المدرسة التوفيقية في ذلك الوقت ناظرها الجليل والمربى الفاصل عبد الحميد نجاتى ، وخلفه الاستاذ الكريم عاطف البرقوقى ، وكانت المدرسة تضم نخبة من الأساتذة المعروفين في عالم الرياضيات والعلوم والفلسفة والجغرافيا والتاريخ ، كما كانت تجمع أكبر اللاعبين في معظم ميادين الرياضة ولا سيما كرة القدم ، وكانت تقام بها أقرى مباريات كرة القدم التي كنا لا نتخلف أبدا ـ أنا وأخى جمال عن حضورها عصر كل خميس ، وكانت بها أسماء لامعة في سماءكرة القدم مثل عبد الكريم صقر ، والجندى ، ومدكور ، وغيرهم من المهرة في كرة القدم .

وفى هذه المدرسة - وبالتحديد فى آخر سنة له بها - التقى بأستاذه الجليل المرحوم محمود جمال الدين الذى كان يدّرس له علم الجغرافيا فى السنة التوجيهية بالقسم الأدبى . وكان هذا الأستاذ بعلمه وفصله هو الذى حبب الجغرافيا إليه خصوصا بعد أن اكتشف نبوغه وولعه بهذا العلم واستعداده الفطرى له . وكم مرة رأيت فيها أخى وهو يصحب أستاذه حتى باب داره - وكانت تقع خلف دارنا مباشرة - وهو يحدثه عن الجغرافيا !

وواكبت سنوات دراسته في المدرسة التوفيقية سنوات الحرب كلها تقريبا ، وما أفرزته من آلام وخراب ودمار. ولكن الحياة لم تتوقف ، بل سارت بحلوها ومرها . وكان من المتفوقين في دراسته ابتداء من السنة الأولى ، وكان يستذكر دروسه من أول يوم في السنة حتى لا تتراكم عليه قبل الامتحانات ، وكان لا يتوانى عن سهر الليالى استعدادا لدخولها . وقد تكللت جهوده بالنجاح ، فحصل على شهادة التوجيهية ( الثانوية العامة حاليا ) بتفوق في شهر يونيه ١٩٤٤ ، وكان ترتيبه السادس على طلبة القطر المصرى بأسره .

وتعرف أخى في هذه الفترة على زملاء له من طلبة المدرسة التوفيقية ربطته بهم روابط الزمالة والصداقة ، ومنهم المرحوم الدكتور رفعت المحجوب ، والدكتور صبحي عبد الحكيم والدكتور عبد العزيز الشربيني وغيرهم من كبار الشخصيات التي لعبت دورا هاما في حياة مصر في السبعينات والثمانينات . وكانت له مجموعة من الأصدقاء بخرج معهم للتنزه أو للعب الكرة . وهكذا كانت تمضى إجازاته الصيفية أثناء الحرب ، وبعد انقطاعنا عن الذهاب إلى بلدتنا ، ناي ، بعد وفاة جدتي . وكانت متعنه أيضا القراءة ، سواء كانت كتب علمية أو روايات من روايات الجيب التي كانت تصدر في ذلك الوقت تحت إشراف الأستاذ عيد العزيز أمين ، والتي كانت تتخاطفها الأيدي وبتناقلها الأساوبها الشيق وأحداثها المثيرة . فكان يعيش مع هذه الروايات لحظات جميلة ويمضى مع أبطالها ساعات ممتعة ، ولا ينفك يتحدث عن أرسين لوبين أو شراوك هوامز وعن مغامراتهما وأعمالهما الجهنمية! وكان عادة ما يذهب إلى إحدى دور السينما الصيفية التي كان حى شبرا يعج بها ، وكانت تعرض آخر وأحدث الأفلام الأمريكية وآخر

|  | حمدان | جمال | مصر/.  | شخصية | صاحب |
|--|-------|------|--------|-------|------|
|  | ـان   | الزم | عبقرية | مح من | وملا |

أنباء الحرب في نشراتها الإخبارية التي كانت تسبق عرض الفيلم الرئيسي.

وإما حصل على شهادة التوجيهية ، توجه بلا تردد صوب قسم الجغرافيا بكلية الآداب ـ جامعة فؤاد الأول ( القاهرة حاليا ) لتقديم أوراقه لمواصلة دراسته الجامعية . فقد كان يعرف هدفه وطريقه الذى رسمه لنفسه بعد أن أضحى علم الجغرافيا بالنسبة له مطمح آماله ، ومجال أحلامه ومربط فرسه وتطلعاته في الحياة . وقد شجعه على ذلك ما كان يتمتع به من موهبة طبيعية في ميداني الرسم والخط ، فقد كان رساما وخطاطا رائعا إلى جانب حبه للموسيقي والطرب والغناء .

ذهب جمال إلى أبى ليخبره بالنتيجة وبعزمه على مواصلة دراسته الجامعية والالتحاق بقسم الجغرافيا . فوافق على الفور ، ووعده بأن يذهب معه لتقديم الأوراق . ولا تسل عن فرحة أبى وفخره وهو يصحب نجله إلى كلية الآداب في الجيزة لتقديم أوراقه ودفع الرسوم المطلوبة ! فقد كان هذا تجسيدا لتعبه في تربيته لأولاده ، وتحقيقا لأمل

كان يراوده ، ولم يتحقق قبل ذلك ! فقد كان أخى أول من يحصل على التوجيهية وأول من يدخل الجامعة من عائلتنا ! فكان هذا باللسبة له ولوالدتى ، بمثابة يوم فرح وعيد !

وقبل أن تبدأ الدراسة في قسم الجغرافيا ، استعد لها كل الاستعداد ، واشترى حاجياته من كراسات المحاضرات والأوراق والأقلام ، وعمل اشتراكا في الترام لينقله في رحلتي الذهاب والإياب من شبرا إلى الجيزة وبالعكس .

وكانت سنه قد نجاوزت السادسة عشر بشهور .

وقسم أخى وقته بين حضور المحاصرات والتردد على مكتبة القسم والكلية ، مع متابعته من حين لآخر لبعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية .

وحدث فى سنته الأولى ، أن سقط بين عربات الترام من شدة الزحام ، فأصيب إبهام قدمه إصابة شديدة ذهب على أثرها إلى المستشفى للعلاج ، ولكنه خرج منها فى مساء نفس اليوم بعد أن ضمدوا له جراحه ، واطمئن على أنه لا توجد أى رضوض أو كدمات أخرى . وفى شتاء هذه السنة ، أى فى أوائل سنة ١٩٤٥ ، حضر إلى بيتنا

فى المساء ، أربعة من رجال البوليس السرى ( لعلهم من المخبرين ) ، وطرقوا الباب ، ففتحت لهم والدتى . ولما طلبوا منها أن تستدعى ابنها جمال ليذهب معهم إلى قسم البوليس لأخذ أقواله فيما نسب إليه من أنه عضو فى حزب مصر الفتاة ! فردت عليهم والسدتى بكل براءة بأن ، جمال ، غير موجود ، وأنه فى طنطا بمعهد إعداد مدرسى الرياضة البدنية ! (وكانت تقصد بذلك جمال الدين شقيقى الأكبر منه ، والذى كان فعلا قد التحق بهذه المدرسة بعد أن فشل فى تعليمه الثانوى) . ولما قالوا لها: إنه طالب بالجامعة كما ورد بالأوراق التى فى حوزتهم ، أجابتهم بأن هذا هو ، لولو ، ، أما جمال فهو فى طنطا ! وانصرفوا بعد أن تركوا لها طلب الاستدعاء باسم جمال حمدان !

وقصت والدتى هذه الواقعة على والدى عند عودته إلى البيت ، فقال لها إن ، لولو ، هو جمال حمدان ، وهذا هو اسمه ، أما ، لولو ، فهو اسم الدلع ! ثم ذهب أبى إلى قسم الشرطة ، ونفى اتصال أخى بأى حزب أو انتمائه إلى حزب مصر الفتاة كما أكد له أخى قبل أن يذهب إلى هذالك ، وأقفل المحضر على ذلك !

وقد جاءت هذه الحملات البوليسية وازدادت عقب اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء في فبراير ١٩٤٥ ، الذي أعلن الحرب على ألمانيا واليابان إلى جانب الحلفاء ، وتولى بعده محمود فهمي النقراشي باشا .

وكان الوضع السياسي في البلاد غير مستقر ، وانتشربت المظاهرات والاضرابات التي اتسمت بالعنف وبدخول عنصر الراديكاليين والأخوان المسلمين ، ومطالبتهم بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ وبجلاء الإنجليز عن مصر ، وإنهاء السيطرة البريطانية على السودان . وشرح لى أخى بعد ذلك أنه ذهب بالصدفة للقاء صديق له ، فوجده في اجتماع للطلبة الأعضاء في حزب مصر الفتاة ، فتكلم معه لمدة دقائق ، ثم غادر القاعة ، ولكن يبدو أن عيون الحكومة قد رصدته !

انتقل أخى إلى السنة الثانية بعد أن نجح بدرجة جيد جدا فى السنة الأولى . وبانتقاله إلى هذه السنة ، انتقل إلى الرحاب الواسعة لعلم الجغرافيا ، والتقى بأساتذته الأفذاذ الذين سيتركون بصماتهم القوية على طريقة تفكيره وعلى نظرته إلى الجغرافيا . ففى هذه السنة درس على يد جهابذة علماء الجغرافيا فى مصر ، وعلى رأسهم الأستاذ مصطفى

عامر، وكان جمال يجله ويكن له كل تقدير، ويعتبره المؤسس والأب الروحى لمدرسة الجغرافيا المصرية الحديثة، وإليه أهدى أول أعماله التي صدرت له باللغة الإنجليزية عام ١٩٥٥، وهو كتاب Studies in Egyptian Urbanism.

وكان فى مطلع حياته قد اعتاد على إهداء مؤلفاته وأعماله إلى أساتذته من الجغرافيين ، وسنرى أنه توقف عن هذه العادة عندما قطع صلاته بهم ، وأصبح يهدى مؤلفاته رأسا إلى القراء كافة .

ومن هؤلاء الأساتذة ، الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد الذى تأثر به جمال تأثرا شديدا فى بداية حياته الجامعية ، وكان لفرط إعجابه به يحفظ مؤلفاته عن ظهر قلب ، لا سيما كتابه ، نهر النيل ، .

وظل جمال يكن الحب والود لأستاذه الدكتور عباس عمار حتى بعد أن ترك سلك التدريس الجامعى ، وأهدى إليه مؤلفه ، جغرافية المدن ، رمزا لحب وتقدير كبيرين . وقد كان الدكتور عمار . رحمه الله - يحدثنى عنه كلما التقينا فى حديقة جامعة جنيف الذى كان يمصنى بها عدة ساعات كل يوم أحد ، حيث كان يعمل نائبا لمدير عام منظمة

العمل الدولية ، وكنت أعمل فى ذلك الوقت مساعدا لأستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة جنيف ، وقال لى فى إحدى المرات ، واعلها الأخيرة قبل وفاته : إن كتابات جمال حمدان ستغير وجه الجغرافيا فى مصر ، بل وتاريخها إذا كان هناك من يسمع ومن يقرأ ! أما الدكتور سليمان حزين - أطال الله فى عمره - فقد كان بالنسبة له رائد فلسفة الجغرافيا دون منازع وحامل رايتها ومبدعها .

وكان له اساتذة يعزّهم ويقدرهم ، منهم الدكتور محمد محمود الصياد والدكتور حسّان عوض .

وكان أخى قد التقى بالمرحوم الدكتور محمد الفاتح عقيل قبل سفره إلى جامعة هارفارد فى أمريكا ، وذلك بحكم الجيرة ، فقد كان الدكتور يسكن فى مقابلة بيتنا . وأذكر أنهما كانا عند عودة الدكتور عقيل فى إجازة ، يمضيان الساعات الطوال وهما يتحدثان على قارعة الطريق ويتجاذبان أطراف الحديث عن الجغرافيا وعن حياة الدكتور عقيل فى أمريكا . وظلت هذه الصداقة قائمة لحين عودته من أمريكا وتعيينه أستاذا بقسم الجغرافيا . كلية الآداب جامعة الإسكندرية .

وكانت هذه السنة الثانية ، سنة حاسمة في حياته الجامعية ، فقد

حصل فيها على الامتياز الذى خوّله فى السنة الثالثة حق تعلم اللغة الألمانية ، وحضور محاضرات تتعلق بمنهجية البحث ، وهى محاضرات كانت مقصورة على الطلبة الحائزين على درجة الامتياز فى السنة الثانية .

وهكذا تعلم اللغة الألمانية كأستاذه الدكتور عوض محمد عوض ، وكان ذلك على يد المسز بيرج ، والبرفسور ران ، وهو مستشرق سويسرى ، له أبحاث ودراسات هامة في التاريخ الإسلامي ، وقد كان لي حظ الاطلاع على ذخائر مكتبته من الكتب العربية والأجنبية التي اشتراها من مصر والعالم العربي ، التي باعتها ورثته لمكتبة چنيف .

وحصل جمال على درجة ليسانس الآداب بامتياز ( أو بتقدير ممتاز ) ، وكانت سنه آنذاك لا تتجاوز العشرين سنة ا فعين معيدا بالكلية في نفس سنة تخرجه أي في أكتوبر ١٩٤٨ . وفي تلك الأثناء ، توطدت علاقته بالإستاذ محمود أمين العالم الذي كان يحضر لرسالة الماجستير ويعمل في الوقت نفسه أمينا لمكتبة قسم الجغرافيا . وكم من مرة عادا معا من القسم مشيا على الأقدام بمحاذاة شاطئ النيل يتحدثان ويتناقشان .

| حمدان | جمال  | مصر/.  | شخصية | صاحب |
|-------|-------|--------|-------|------|
| _ان   | الزمس | عبقرية | مح من | enki |

وانطبقت على جمال شروط البعثة الفهمية ، وهى البعثة التى كانت قد خصصتها ورثة المرحوم كامل باشا فهمى للطلبة المتفوقين ممن حصلوا على ليسانس الآداب بامتياز وعمرهم يقل عن إحدى وعشرين سنة عند التخرج ، لكى يستكملوا دراساتهم العليا فى الخارج على نفقتها وتحت إشراف ادارة البعثات . فاختير لهذه البعثة ، وأعد عدته للسغر إلى انجلترا ليحقق أكبر حلم فى حياته العلمية والعملية وهو الحصول على درجة الدكتواره ، والتعمق فى علم الجغرافيا واكتناه أسراره . . .

تجهز أخى للسفر إلى انجلترا ، وأجرى اتصالاته بإدارة البعثات ، وراسل معظم جامعات انجلترا المشهورة ، ووقع اختياره بعد البحث والتنقيب على قسم الجغرافيا بجامعة ريدنج ، الذى كان يضم أعظم أساتذة الجغرافيا في العالم ،

وحزم حقائبه ، وحصل بفضل شركة كوك للسياحة على مكان له

على ظهر باخرة انجليزية من البواخر الناقلة للجنود التي كانت تمر عبر قناة السويس .

وفى شهر مارس من سنة ١٩٤٩ ، وكنت أنا فى التوجيهية بمدرسة شبرا الثانوية (القسم الفرنسى) ، خرجت الأسرة لوداعه فى محطة مصر ، حيث استقل القطار المسافر إلى بور سعيد ، وكنت أنا فى صحبته . وإنهال البكاء وإنهمرت الدموع مع تحرك القطار ، ومع الدعوات بسفر سعيد وبتحقيق الآمال !

ووصلنا إلى بور سعيد عند الظهر ، واتجهنا رأسا إلى الميناء حيث كانت ترسو الباخرة . وبعد أن انتهى من جميع إجراءات السفر ، صعد إلى الباخرة بعد أن قبلنى مودعا ، وفرّت الدموع من عينى ، وحاولت أن أخفيها ، ولكنه ربت على كتفى وقال : يا أخى يجب أن تفرح ، فأنا ذاهب لأحقق أغلى أحلامى ! وأضاف : إحنا كلنا عاطفيين جدا ! وأقعت الباخرة فى المساء وهى مكتظة بالجنود الانجليز العائدين من استراليا إلى بلادهم . . .

ووصل إلى ميناء سوثها مبتون في انجلترا بعد رحلة عاصفة لاقي فيها الأهوال عند خليج بسكاى حيث اشتدت الرياح وارتفعت الأمواج

واضطرب البحر واضطربت معه الباخرة ومن فيها ، ومنه استقل القطار المسافر إلى لندن ، وتوجه إلى مكتب البعثات لإبلاغه بوصوله ، وتلقى التعليمات والإرشادات اللازمة ، وأمضى عدة أيام فى لندن قبل أن يسافر إلى ريدنج ، وحكا لى كيف أنه أمضى هذه الأيام وهو يذرع لندن يمينا ويسارا وطولا وعرضا ! وكان معظم وقته يقضيه فى زيارة المتاحف كالمتحف البريطانى ، ومتحف فيكتوريا وألبرت ، وتيت جاليرى ، كما زار معالمها وحدائقها ، ولم ينس زيارة بيكر ستريت الذى يقع فيه بيت شراوك هوامز ، كما مر على شارع اكسفورد فاشترى يقع فيه بيت شراوك هوامز ، كما مر على شارع اكسفورد فاشترى النفسه قبعة صحبته طوال فترة وجوده فى انجلترا ، وعادت معه إلى القاهرة حيث قبعت فى دولاب ملابسه ! وكان فى شبابه حريصا على حسن هندامه ، أنيقا فى ملبسه .

وسافر من لندن إلى ريدنج فوصل إليها بعد ساعتين ، مارا بالريف الانجليزي الجميل الذي كان قرأ وسمع عنه من قبل ، وترك حقائبه بمخزن أمانات محطة السكك الحديدية ، واستعلم عن موقع الجامعة ، وذهب إليها فورا ، وتقدم إلى مكتب المسجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، والحصول على عدة عداوين للسكن . وغادر الجامعة مزودا

بهذه العناوين ، واهتدى إلى سكن مريح بغرفة مفروشة عند سيدة كبيرة السن كانت تؤجرها بالأسبوع للطلبة . واستقر به الحال عندها ، وكانت ترعاه وتدبر له شئونه ، وتقوم بجميع أعمال الطبخ والغسيل والكى نظير بضعة شئنات إضافية .

وتقع مدينة ريدنج فى مقاطعة بير كشاير على نهرى كنت والتيمس ، وإنشئت جامعتها سنة ١٨٩٧ كفرع لجامعة أكسفورد ، واستقلت عنها نهائيا فى سنة ١٩٢٦ ، وهى جامعة مشهورة بأقسامها التى تدرس فيها العلوم الزراعية والألبان والعلوم الإنسانية كالجغرافيا والانثروبولوجيا .

وبهذه المدينة صناعات مزدهرة مثل مصاهر الحديد ، ومصانع المعدات والآلات الزراعية ، كما اشتهرت بصناعة ، البسكويت ، والطباعة والجعة . وهي مدينة عتيقة سكنها السكسون قبل عصر الدانمركيين . وبها كنيسة سان لوران التاريخية ، ذات الطابع النورماندي ، والتي أصبحت كنيسة بروتستانتيه في أواخر القرن الخامس عشر .

وكانت الجامعة قد حددت له موعدا لمقايلة الأستاذ الذي سيشرف على دراساته ورسالته ، وهو الأستاذ أوستين ميلار ، الأستاذ بقسم الجغرافيا بالجامعة . وحدثتي بعد عودته من انجلترا أنه قد أحس بالارتياح عند لقاء أستاذه وأمضيا معا وقتا طيبا للتعارف وتبادل الحديث حول رحلته وانطباعاته عن انجلترا وعن مدينة ريدنج ، وغير ذلك من الأمور العامة ، ولم يتطرق الحديث إلى الدراسة أو أي شيء من هذا القبيل . ودعاه أستاذه لزيارته في منزله وتناول طعام الغداء مع أسرته . وتكلما بعد ذلك في الموضوعات العلمية والدراسية ، وحدد له موعدا أسبوعيا للمقابلة . وكان أخى يحضر محاضراته ويجمع مادة رسالته في أن واحد ، ويعرضها على أستاذه خلال المقابلة الأسبوعية . ويعتبر الأستاذ أوستين ميلار من كبار علماء الجغرافيا الانجليز ، وكان الطلبة يقصدونه من جميع الأقطار لتبحره في علمه واهتمامه بدراسات الشرق الأوسط . وقد توفي هذا الأستاذ في ٣١ مارس ١٩٦٨ ، وقد حزن عليه أخى حزبًا شديدا ، فإليه يرجع الفضل في انكبابه على مؤلفات كبار الجغرافيين والمؤرخين العرب ، وكلفه بترجمة عدة أجزاء من خطط المقريزي إلى اللغة الانجليزية .

واختار جمال موضوعا لرسالة الماجستير حول ، سكان وسط دلتا النيل ، . ويعد مضى سنة أو أكثر من العمل المتواصل ، وصنع خطة بحثه وكتب مقدمتها وعرضها على أستاذه الذى رأى أن هذا العمل أكبر من أن يكون موضوعا لدرجة الماجستير ، وأنه يرقى إلى أن يكون موضوعا مناسبا لدرجة الدكتوراه ، لا سيما بعد أن لمس الأستاذ ميلار تقوقه ونبوغه العلمي . فشجعه على المضى في البحث ، وطلب منه العودة إلى مصر لاستكمال أبحاثه ومراجعه . وعاد فعلا إلى مصر بعد أن كان الإرهاق والتعب قد أخذا منه كل مأخذ ، وأعياه الجهد وأضناه السهر مع الكتب والمراجع ، ولم يستطع مقاومة طقس انجلترا الرديء في الشتاء ، وكان قد غلبه أيضا الحدين إلى بلده مصر ، فقرر العودة في سنة ١٩٥١ . وتعهدته والدتي برعايتها وأحاطته بعنايتها وحنانها ، فاسترد صحته وارتفعت معنوياته ، وما أن انتهى من جمع مادة رسالته ، والاتصال بأصدقائه وأساتذته ، حتى قفل عائدا إلى ريدنج ، ايبدأ مرحلة كتابة الرسالة ، وهي أصعب المراحل وأهمها .

وانتهى من كتابة رسالته ودفع بها إلى الآلة الكاتبة لطبعها ، بعد أن وافق الاستاذ ميللر وأثدى عليها . واستعد للمناقشة التى جرت بالتحديد فى شهر يونيه ١٩٥٣ ، ومنحته الجامعة درجة دكتواره الفلسفة فى الجغرافيا مع مرتبة الشرف الأولى .

وكان أخى طوال هذه الفترة يراسلنا ويتحفنا ببعض الصور التذكارية التى التقطت له ، وما زلت احتفظ ببعضها عندى حتى الآن . وتعرف أثناء وجوده فى ريدنج على زميلته فى الجامعة الآنسة ، ويليما ، ، وارتبط بها ارتباطا وثيقا ، فكانا يذهبان معا إلى المحاضرات وإلى المكتبة ، ويخرجان إلى النزهة فى عطلات نهاية الأسبوع .

وسافرا معا في صيف ١٩٥٠ إلى ميناء برايتون حيث أمضيا عدة أيام للاستجمام والراحة من عناء الدراسة والبحث . ولما انتهى أخى من رسالته عرض عليها الزواج والسفر معه إلى القاهرة . ولكنها ترددت في الانتقال النهائي إلى مصر ، ووعدته بالتفكير في الموضوع واتخاذ قرارها في هذا الشأن بعد أن فشلت في إقناعه بأن يتزوجا في ريدنج

وان يستقرا بها . واستمر يراسلها بعد عودته إلى مصر لعدة سنوات ، ولم تنقطع العلاقة بينهما إلا بعد زواجها ، وارتباط جمال بعلاقة حب مع إحدى زميلاته في الكلية . ولم تسفر هذه العلاقة الأخيرة عن تحقيق رغبتهما في الزواج نظرا للمشاكل التي صادفها أخى في عمله ، وانتهت بعد عدة سنوات كسابقتها بزواج زميلته من زميل آخر !

ودع جمال الأصدقاء والمعارف في ريدنج ، عائدا إلى بلده . واستقل القطار إلى للدن ومنها إلى باريس التي وصلها في منتصف الليل تقريبا . فذهب إلى أقرب فندق وألقى بأمتعته ، وخرج إلى عرض باريس مدينة النور ليستكشف مبانيها وشوارعها ، واجتاز الشانزيليزيه واقترب من قوس النصر ليراه رأى العين ولكى يسترجع ما قاله أحمد الصاوى محمد وتوفيق الحكيم وغيرهما عن هذه المدينة الساحرة التي جمعت بين الفنون والعلوم . واستمر الحال على هذا المنوال طوال أربعة أيام . وأكد لى بعد ذلك أنه لم يترك أي ركن في باريس إلا وزاره ، وخاصة الحي اللاتيني والانفائيد ومونبارناس والمونمارتر ! وعاد محملا بذكريات جميلة كان يحدثني عنها كلما عدت إلى القاهرة من باريس وركب القطار من باريس إلى مرسيليا ، وصعد إلى ظهر الباخرة الإيطائية التي أقلته إلى الاسكندرية . . . وابتعدت أوربا وابتعد عنها ،

واتجه بالقطار إلى القاهرة مفعما بالآمال الكبار ، ومتفائلا بالمستقبل . . .

وكان قد سمع ، بطبيعة الحال ، وهـو في ريـدنج ، عن قيام ثورة الصنباط الأحرار في مصر في ٢٣ يوليه ١٩٥٢ . ورغم أنه كان غارقا في كتابة رسالته ، فإنه كان يتابع الأخبار بلهف شديد ، وكانت الأنباء قد حملت إليه قبل ذلك أحداث حريق القاهرة في ٤ فبراير من نفس هذه السنة ، وما أعقب ذلك من إقالة وزارة مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد ، وتولى على ماهر باشا مقاليد الوزارة لفترة قصيرة ، ثم جاء من بعده أحمد نجيب الهلالي باشا ، ثم قيام الثورة وخروج الملك فاروق من مصر . وتوالت هذه الحوادث الجسام وأخذت تترى بسرعة البرق ، ثم محورت وتمركزت حول اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة .

وهكذا عاد جمال إلى مصر ليجد أن الدنيا غير الدنيا التى تركها ، وأن الحال غيرالحال الذى اعتاده . وكانت الأحزاب قد حلت ، وألغيت الملكّية وأعلنت مصر جمهورية رئيسها اللواء محمد نجيب الذى كان فى نفس الوقت رئيسا للوزراء ، وصدر الدستور المؤقت .

وتفاءل جمال خيرا - كغيره من ملايين المصريين - بقيام الثورة ، وأحس بارتياح كبير لهذا التغيير ، وتطلع إلى المشاركة الفعلية في هذه الثورة ، بما يملكه من علم وفكر . وكان يرى في ذلك الوقت أن نجاح هذه الثورة لن يتأتى إلا بتكتل كل الشعب وراء ثورته ، بالعمل والإنتاج . قال لى أخى في إحدى المرات وكنت أزوره في مكتبه بقسم الجغرافيا ، أنهم وزعوا عليه وعلى زملائه في الجامعة استبيانا فيه سؤال عن الوظيفة التي يرغب في شغلها والتي يستطيع في إطارها خدمة وطنه . فكانت إجابته على هذا السؤال هيى : وزير الشئون البلدية والقروية ( وكانت قائمة في ذلك الوقت ) . ولما أعربت له عن دهشتي لاختيار هذه الوزارة ، وبأن يكون وزيرا مرة واحدة ، قال : يا عزيزى ا إن من يتولى هذه الوزارة يملك في يده نهضة مصر أو تخلفها ! وعدد لي مزايا وفوائد هذه الوزارة ومهامها ، وأن الشئون البلدية هي البنية الأساسية التي بدونها لا تستقيم حياة الناس في المدن ، وأن الشئون القروية هي العمود الفقري الذي بدونه ينقصم ظهر مصر! وكان والحق يقال متحمسا لخدمة مصر في المكان المناسب الذي يستطيع من خلاله أن يحقق لها الرفعة والتقدم. وعثر جمال على شقة صغيرة بحي الدقي ، اختارها بنفسه وانتقل اليها في شهر اكتوبر ١٩٥٧ ، تفاديا للمعاناة التي كان يلاقيها يوميا في الانتقال من بيتنا في شبرا إلى عمله في الجيزة ، والتماسا للهدوء والسكينة . وكان هذا الفراق شديد الوطأة على الأهل ، وخاصة أن أبي كان قد فوجئ في هذه السنة بأنه قد أحيل إلى المعاش ! أقول فوجير لأنه لم يكن يعلم أنه قد وصل إلى سن الستين وهي سن التقاعد! وكان يشعر أنه ما زال صالحا للعمل! فاضطربت أحواله ، واعتلت صحته بعض الوقت ، ولكنه سرعان ما تماسك بعد أن قرأ في الجريدة إعلانا تطلب فيه المملكة العربية السعودية عددا من المدرسين المصريين للعمل بمدارسها . وتقدم والدى ومعه بعض زملائه إلى المكتب الثقافي السعودي بالقاهرة ، وأتم تعاقده للعمل في مدارس المملكة العربية السعودية . وظل أبي هذاك طوال عشر سدوات . وكنت أنا قد انتقلت من قنصليتنا العامة في ككلتا بالهند ، إلى سفارتنا الجديدة في تونس ، وبهذا انفرط عقدنا ، وخلا البيت على والدتي وإخوتي واخواتي الصغار . ثم تقرر على إثر ذلك أن تنتقل الأسرة إلى سكن جديد في حدائق القبة. ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن!

وأحس أخى بآثار الاختلالات السياسية والاجتماعية والثقافية التى هزت البلاد . وظهر له أن النظام السياسى للثورة لم يكن محوره سوى مركزية شديدة للسلطة مع هيمنة كاملة للمؤسسة العسكرية ، اختلطت فيها العلاقات الشخصية (أهل الثقة) بالعلاقات السياسية ، مع سيطرة الشلل وتراجع الضمانات الديمقراطية الحقة .

وكان موقدا بأن أى جهاز للحكم إذا ما استحوذ على السلطة بلا حدود ، فإنه يستطيع أن يرفع إنسانا ويخفض إنسانا آخر بلا قواعد أو أسس سوى الولاء للنظام ، وبذلك تنتفى المعايير الموضوعية المتصلة بالكفاءة أو النبوغ ، وهي كل ما كان يملكه جمال حمدان !

وقد تأكد له ذلك عندما وقعت مصر معاهدة استقلال السودان ، وكان يعارض الطريقة التي تم بها ذلك وكان يقول علنا أمام الطلبة في محاضراته: لقد أضاع الصاغ الراقص مصر والسودان معا ! كما رفض رفضنا باتا أن يكون ذيلا لأي من أعضاء هذه المؤسسة العسكرية ، ولم يقبل ما عرض عليه ليكون مستشارا للمؤتمر الإسلامي الذي تأسس في ذلك الوقت .

وساءت الأمور بالنسبة لأخى فى قسم الجغرافيا بكلية الآداب . وبدأ الكل يتربصون به الدوائر . وكان من سوء طالعه ان التقى عيرعامد ولا متعمد ـ بتلك الكثرة من الديناصورات التى كانت لهم صلة ، بفلان ، أو ، علان ، ، ممن كانوا يعتبرون ذلك جواز مرورهم صوب اعتلاء المناصب القيادية بلا مجهود أو علم ، ولم يقتصر الحال على تخطيه فى الترقية ، بل وصل الأمر إلى حد حرمانه من تدريس مادته المفضلة وهى جغرافية المدن ، وتكليفه بتدريس مادة الخرائط لطلبة السنة الأولى ، والتى عادة ما كان يقوم بها المعيدون ! . وقاسى جمال من هذه السفاهات الكثير ، وهى صغائر يطول شرحها ، وهى بلا شك معروفة للجميع .

وانتدب جمال للعمل في جامعة القاهرة ، فرع الخرطوم ، ، وهذاك وجد أن أحد الزملاء ممن سبقوه في العمل بالخرطوم ، قد سطا على كتبه ومحاضراته وطبعها ووزعها على الطلبة على أنها من بنات أفكاره ! وأصيب بالدهشة واستولى عليه الغضب ، وأثبت لطلبته أنه صاحب هذه النصوص . وعاد أخى بكل المرارة بعد أن أمضى في الخرطوم فصل دراسي واحد ، أنجز فيه أحسن دراسة كتبت عن مديدة

الخرطوم باللغة الانجليزية ، ليجد أن نفس هذا الاستاذ ينافسه على الترقية بل ويحصل عليها قبله بدون وجه حق . . . وأيقن أخى فى قرارة نفسه ـ وبعد أن تأثرت صحته من جراء هذه الترهات ـ أنه لن يقوى على الوقوف أمام هؤلاء الديناصورات ، وأنه لا سبيل إلى محاربتهم بسلاحه الوحيد الذى كان لا يملك سواه وهو سلاح العلم . ورأى أن الأولى به أن ينسحب من هذا الميدان ، وأن يترك هذه الكعكة ليتقاسموها بينهم . . . وأن يكرس نفسه لتحقيق مشروعه الكبير الذى كان يحلم به . . .

وعايشت أخى فى محنته هذه ، فلم يكن قراره بالانسحاب والاعتزال بالأمر الهين ، ولا هو بالقرار السهل ، وقد اقترحت عليه أن يأخذ إجازة دراسية ، والسفر إلى انجلترا لانجاز ما كان يطمح إليه من الحصول على ، دكتوراه الآداب ، وهى أعلى من دكتوراه الفلسفة فى انجلترا ، ولم تمنح إلا لعدد قليل من العلماء والاساتذة المبرزين . ولكن طلبه رفض ! ولم يتبق أمامه سوى الانسحاب . . .

وعندئذ اعتكف بمنزله ، وأرسل استقالته إلى الجامعة ، ولكنه حتى في هذه المرة لم ينج من المضايقات والمعاكسات ، وعُلقت استقالته لمدة

سنتين مما أعاقه عن الحصول على حقوقه ا ولم يخطىء أخى التقدير ، فقد كان قراره فى ذلك الوقت هو القرار السليم الذى كان ولابد من اتخاذه رغم قسوته وتطرفه ا

وأصيب بحالة من الكآبة والمرارة ، ومرّ بفترة عصيبة أمره طبيبه المعالج على أثرها ، بالكف عن أى نوع من التفكير أو الكتابة . وسافرت معه إلى ، حلوان ، ، وكانت من أجمل منتجعات مصر وملجأ لطالبي الراحة والاستجمام ، قبل أن تلوثها عوادم المصانع . وهناك تفرغ تماما للرسم وسماع الموسيقي والخروج للنزهات القصيرة ، والنوم المبكر . وعاد سليما معافا ، وأشد عودا وصلابة وأكثر تصميما على مواصلة العمل وتخطى الصعاب واقتحامها بطريقته الخاصة . وقد دامت حالة المخاض هذه قرابة شهرين ، هدأت فيها نفسه ، وناقش فيها أموره ، ورسم معالم مستقبله ، التي تبلورت في ذهنه .

ورتب بعدها حياته في العزلة ترتيبا صارما بعد أن اهتدى إلى فكرته المتمثلة في اعتزال العالم ، والاعتكاف في داره ليعيش في محراب العلم بين كتبه وأبحاثه . ولزم شقته الصغيرة ، ولم يكن يخرج إلا قليلا لقضاء حاجة أو لزيارة مكتبة أو دار نشر .

وكان قد استقر في نفسه أن السعادة ليست في المال ، ولا في الجاه ، ولا في المناصب العليا ، بل في تحقيق الذات بأداء رسالته التي وهب نفسه لها وهي العلم ولا شيء سوى العلم . ولا شك أن هذا الصراع بين مقتصنيات العلم ومقومات الحياة قد دام لديه لفترة غير قصيرة . وسألته في إحدى المرات عن أسباب هذه العزلة الشديدة ، فقال بالحرف الواحد : اسمع يا عزيزي ا بوسعي أن أجلس في المقاهي والمنتديات وأضع رجلا على رجل وساقا على ساق ، وأقول أنا الدكتور جمال حمدان كما يفعل غيرى ، ويمكن بسهولة أن أمسح جوخ لهذا أو لذاك لأصل كما يصل المتسلقة ، ولكندى لم أخلق لهذا ولا لذاك ، ودعك من التفاهات والمظاهر الكذابة ! وكان يرى أن الأمر لا يحتمل إلا الجد ، وأن مصر تمر بأدق مراحل تاريخها ، وأنه لابد من التضحية في سبيل تقدمها ونهضتها وإلا ساد انحلال عام في المعايير والمستويات الحضارية ، وهو ما يتهددها في الوقت الحاضر ، لا سيما بعد أن غرسوا لها في ظهرها ، دولة إسرائيل ، ا

وكان لا يسمح لأحد بأن يقتحم عليه عزلته دون موعد سابق . وكنت عندما أريد أن أراه ، أمر عليه في الصباح وأترك له بطاقة بموعد حضورى ، أو أطرق بابه بطريقة معيدة (عبارة عن ثلاث طرقات متقطعة) فإذا فتح الباب ، وكان مشغولا في عمل أو يقوم بتمريناته الرياضية ، أجلسني في هدوء في غرفة استقباله المتواضعة حتى ينتهى من عمله أو تمريناته .

وكان له ، طباخ ، يصنع له طعامه ويتولى تنظيف المنزل ، وشراء الحوائج من السوق ، ولا بأس من إرساله إلى البنك أو إلى مكتب البريد ! وكان هذا الطباخ بالإضافة إلى الصحف والمذياع ، بمثابة همزات الوصل بين جمال وبين العالم الخارجي !

وأذكر في هذه الفترة أن نصحه طبيبه المعالج بإجراء عماية الزائدة الدودية ، التي كان يشكو منها ، وذهبت إليه صباح اليوم المحدد لدخول المستشفى ، وخرجنا بعد أن أعد عدته العملية ، وإذا به ونحن في منتصف الطريق يقول لي : اسمع ! هيا بنا إلى بيتى ، فقد قررت عدم إجراء العملية ، فلست بحاجة إليها وكان هذا ما حدث فعلا، ولم يجر أخى أي عملية جراحية في حياته ، وتوصل بقوة عزيمته وتنظيمه لأكله والقيام بالتمرينات الرياضية ، إلى التغلب على متاعبه

الصحية إلى حدما ، ولكنها كانت تعاوده من آن لآخر نتيجة الإرهاق وكثرة التفكير والسهر .

ولم تكن له طريقة معينة في العمل ، ولم يكن يأخذ عطلة أسبوعية للراحة ، بل كان يعمل حتى يكل ، ويشعر بالتعب ، فيتوقف عن العمل ويخلد إلى الراحة التي كان يجدها في قراءة الصحف والمجلات مع ممارسة التمرينات الرياضية ، فإذا ما أحس بأنه قد استعاد قواه ، عاود نشاطه تدريجيا حتى يستغرق في عمله كلية . وكان الفن والرسم وسماع الموسيقي من الأمور التي كانت تعتبر بالنسبة له ، صمام الأمان ، ضد أي نوع من الإرهاق العصبي .

وكان رغم هذا يفتح بابه لعدد من المقربين الذين كانوا يترددون عليه من حين لآخر ، أذكر منهم الاستاذ يوسف القعيد والدكتور عبد العزيز كامل ، والاستاذ محمد حسين هيكل ، بعد ان ترك رئاسة تحرير الأهرام ، والاستاذ حسين ذو الفقار صبرى نائب وزير الخارجية سابقا قبل أن يُصدر مؤلفه ، يا نفس لا تراعى . . . ، وغيرهم من مثقفى مصر وتلاميذه ، وكان له موعد شهرى مع ناشر مؤلفاته .

| حمدان | جمال | مصر/،  | شخصية | صاحب |
|-------|------|--------|-------|------|
| ان    | الزم | عبقرية | مع من | وملا |

كان جمال يعى فى قرارة نفسه أن الأقدار قد اختارت له ما أراد ، ولم يشعر عند انسحابه من الحياة العامة ، بأنه قد ألقى بنفسه فى فراغ أو فى ضياع ، بل بالعكس كانت هذه العزلة بالنسبة له فرصة للإنتاج والإبداع بعيدا عن أسوار الجامعة وقيودها ، ولما حرم من إلقاء محاضراته فيها ، قرر أن يخرج بها على الجميع وأن يلقيها على الملأ، وكان السبيل الوحيد المتاح أمامه هو التأليف .

وكان قد أصدر بعد عودته من البعثة عدة مؤلفات باللغة العربية ( انظر قائمة مؤلفاته باللغة العربية الواردة في الملحق الأول ) ، نذكر منها:

- أنماط من البيئات ، ١٩٥٨ ؛
- دراسات في العالم العربي ، ١٩٥٨ ؛

- جغرافية المدن ، ١٩٥٨ ؛

وذلك بالإضافة إلى عدة مؤلفات باللغة الانجليزية (انظر قائمة مؤلفاته باللغة الانجليزية الواردة في الملحق الثاني) .

وأصدر بعد اعتكافه عددا من المؤلفات القيّمة ، نذكر منها :

- ـ المدينة العربية ( ١٩٦٤ )؛
- \_ الاستعمار والتحرير في العالم العربي ( ١٩٦٤) ؛
  - \_ بترول العرب ( ١٩٦٤ ) ؛
  - \_ إفريقيا الجديدة ( ١٩٦٦ ) .

وكتب العديد من المقالات والبحوث التي نشرت في الصحف والمجلات المصرية (انظر قائمة مقالاته المنشورة في الصحف والمجلات العربية والواردة في الملحق الثالث).

وكانت نكسة يونيه ١٩٦٧ ، هى التى فجرت شرارة ملحمته الكبرى ، شخصية مصر ، . فقد صدمته الهزيمة وهزت كيانه ، كما صدمت وهزت ملايين المصريين . وكان قد تنبأ بوقوع هذه الهزيمة فى مقال له صدر بعنوان : ، هل تملك إسرائيل سلاحا ذريا ؟ ، ، وذلك فى سنة١٩٦٥ ، أى قبل النكسة بعامين ! ولم يكن يتوقع أن تكون تلك

الهزيمة على هذه الدرجة من القسوة والشدة . ولم يكن ممن يستسلمون للإحباط أو فقدان الثقة ، بل عكف رغم جراحه على إنجاز و شخصية مصر ـ دراسة في عبقرية المكان ، وحاول في هذا الكتاب أن يعرف المواطن العادى والمثقف العام بجوهر وطنه ، ويدله على شخصيتها المصرية والعربية ، ويحدد له معدنها القومي الأصيل ، ودورها الإنساني والحصارى . ودفع بهذا الكتاب إلى ودار الهلال ، التي تلقفته واصدرته فورا في سلسلة كتبها الشهيرة وكتاب الهلال ، في شهر وليه ١٩٦٧ . وكان مع صغر حجمه بلسما شافيا للمثقفين والمواطنين العاديين الذين كانت الهزيمة قد حطمت معنوياتهم ، فانعدمت الثقة وتعذرت الرؤية ، • • •

وقال في مقدمة هذا الكتاب: إننا في المرحلة الحالية من تطورنا في حاجة ماسة إلى فهم كامل لوجهنا ووجهتنا ، لكياننا ومكاننا ، لا مكانياتنا وملكاتنا ، ولكن أيضا لنقائصنا ، ونقائضنا ، كل أولئك بلا تحرج ولا تحيز ولا هروب ، فليس هذا دفاعا عن مصر ، ولا هو محاولة شوفينية للتمجيد ، وإنما هو تشريح علمي موضوعي يقرن

المحاسن بالأصداد على حد سواء ، ويشخص نقاط القوة والصعف سواء بسواء بسواء ، وبغير هذا لا يكون النقد الذاتى . وقد لا يرضى هذا السطحيين والدعاة . . . . .

ثم أصدر بعد ذلك طبعة منقحة ومزيدة لهذا الكتاب ، جاءت في نحو ألف صفحة . وقد انتشر هذا الكتاب وتلقفته الأيدى ، وتهافت عليه الناس .

ويحضرنى في هذا المقام أننى في يوم من الأيام التقيت بصديقى وزميلى المرحوم الدكتور محمد عبد الحليم محمود نجل الشيخ الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ، وأخذ يتحدث معى بشأن هذا الكتاب ، وأن وزير الخارجية الدكتور محمود فوزى قد كلفه ـ بوصفه أحد أعضاء مكتبه ـ بقراءة هذا الكتاب (أى شخصية مصر) وعمل ملخص بأهم ما ورد فيه من آراء وأفكار ! فقلت في نفسى : عمار يا مصر طالما فيك رجال من أمثال الدكتور محمود فوزى !

وحدثنى جمال بعد صدور شخصية مصر فى طبعته الأولى ، أنه ينوى أن يكون هذا الكتاب هو الأول فى سلسلة تتناول شخصية كل بلد

من البلدان العربية! فقد كان ، عروبى ، النزعة ، يؤمن إلى أقصى حد بعروبة مصر ، وبدورها فى العالم العربى . وكان يطبق هذا عمليا على نفسه بتوثيق علاقاته بالأشقاء العرب الذين كانوا يدرسون معه أو درسوا على يديه ، وكانت له مجموعة من الأصدقاء من السودان وليبيا وسوريا والعراق وغيرها من البلدان العربية ، لا أذكر الآن سوى اسم الأديب العراقى الدكتور شاكر حضباك ، والروائى السودانى الكبير الطيب صالح .

وتوالت مؤلفاته بعد ذلك ، فأصدر منها :

- ـ اليهود انثروبولوچيا . . . ( ١٩٦٧ ) ٤
- \_ استراتيجية الاستعمار والتحرير ( ١٩٦٨ ) ؟

وأعاد نشر هذا الكتاب في طبعة مطولة سنة ١٩٨٣ ، أكد في مقدمتها على حاجتنا الحقيقية والملحة إلى دراسة كاملة ومتكاملة ، أصولية منظمة ، لتاريخ الاستعمار في العالم من ناحية ، ولتاريخ الصراع الاستراتيجي من ناحية أخرى . ولذلك جاء هذا الكتاب بمثابة دراسة في الجغرافيا السياسية بجانبها التاريخي والمعاصر ، حاول فيها تتبع مورفو لوجية التاريخ داخل إطار أو أطر واضحة التحديد من

مورفولوجية الجغرافيا . وأورد فيه حركات بناء الامبراطوريات والتوسع الاستعمارى عبر العصور ، عصرا بعد عصر ، مع تحليل دوافعها ومحركاتها ، مع محاولة استشفاف واستنتاج دروسها الجيوستراتيجية الأكثر خلودا وبقاء .

وجاء كتابه ، العالم الاسلامي المعاصر ، الذي أصدره في عام 19۷۱ ، تحقيقا لرغبة دفينة في نفسه ، فقد أراد بهذه الدراسة التدليل على أن للدين مكانه المقرر في الدراسات الجغرافية ، الإقليمية للعالم الإسلامي ، ولكن المقصود ـ بالتعريف ـ هو دراسة الإسلام في ذاته من حيث هو ظاهرة في المكان له توزيعه وامتداده الجغرافي الخاص في اللاندسكيب ، وعلاقاته الايكولوجية معه ، من حيث هو عامل مؤثر في إقليمه ، وفي تشكيل تاريخه ، وحياة سكانه ، وتكوين أو تلوين وجه النشاط البشري أو العلاقات الاجتماعية فيه ، بما في ذلك وعلى الأخص الجوانب السياسة الداخلية ، وتوجيه السياسة الخارجية والمشاكل الدولية . . . الخ . وضم الكتاب أربعة فصول هي :

١ ـ من جغرافية الإسلام

٢ - نظرة عامة في مورفواوجية العالم الإسلامي

٣ ـ خريطة الإسلام السياسية

٤ - نظرية الوحدة الإسلامية .

وطلب منه صديقه العزيز المرحوم الأديب الكبير يحيى حقى أن يكتب مقدمة لترجمته لكتاب و القاهرة و تأليف ديزموند ستيوارت و فكتب له جمال مقدمة استوعبت نصف الكتاب تقريبا و وجاء فيها أن القاهرة هي أم المدن جميعا إذا ما حصر المرء العواصم المخضرمة العريقة في الدنيا و وانه ما من عاصمة في دولتها ما للقاهرة من ثقل ومركزية طاغية وسيطرة وتوجيه و وخلص إلى أن القاهرة إذن و متاريخ مفعم مجمد أو محفوظ و كل حجر فيها مشبع بعبق الماضي وعرقه و وكل شبر منها يحمل بصمات الإنسان . . . . . .

وأصدر في عام ١٩٧٣ ، كتابه ، بين أوروبا وآسيا ، ، وكتابه ، الجمه ورية العربية الليبية ، . وفي أعقاب انتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، أصدر كتابه : ، ٢ أكتوبر في الاستراتيجية العالمية ، ، حلل فيه هذا الانتصار وأشاد به . وصدر كتابه عن ، قداة السويس ، في سنة ١٩٧٥ .

وفي كتابه الذي أصدر في ١٩٨٤ بعنوان : ، من خريطة الزراعة المصرية ، ، نادى بضرورة العودة إلى الزراعة في مصر ، أو بالأصبح عودة الزراعة إلى الأولوية والصدارة ، مؤكدا أن هذه العودة باتت ضرورة أمن وبقاء ، مثلما هي مصل مصاد للاختلال الجسيم بين التوجه الصناعي والتوجمه الزراعي ، وبين الإنتاج والسكان ، وذلك في عالم انفجر فيه المدّ السكاني الغامر، بل الطوفان البشري الكاسح ، إلى آفاق غير مسبوقة ولا ملحوقة على حد قوله في مقدمته ، وبعد أن اختل فيه التوازن أيضا بين الصناعة والزراعة ، أو بين الإنتاج غير العضوى والعضوى حتى بات يشكو من التخمة في المصلوعات ومن المجاعة في الغذاء . وخلص من ذلك إلى أن العودة إلى الزراعة هي العودة إلى الطبيعة ، وبهذه الصفة فإن الزراعة لم تعد حرفة تنتمي إلى الماضى بقدر ما تمت إلى المستقبل ، لا سيما في مصر المتخمة سكانيا ، المأزومة اقتصاديا ، والمتباعدة باطراد عن الكفاية الذاتية غذائيا . ورسم جمال في هذا الكتاب خريطة الزراعة المصرية كما هي فعلا دون ما تشخيص أو تقييم أو تقويم ، أي مجرد تحسس لواقع تصاريسها ككل حي نابض . ورغم هذه الأعمال الفدّة والمؤلفات الجليلة ، كان يعمل بصبر وأناة في إخراج موسوعتة أو ملحمته الكبرى - كما كان يحلو له ان يسميها و شخصية مصر ، التي صدرت في أربعة أجزاء على مدى عشر سنوات ووصل مجموع عدد صفحاتها إلى نحو أربعة آلاف صفحة .

وقد تناول هذا الكتاب كل ركن من أركان مصر ، وكل صغيرة وكبيرة فيها ، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وتناولها بالبحث العميق فجاء جامعا ما نعا ، وفاق بذلك كل عمليات المسح ، وكل البحوث التي كتبها علماء الحملة الفرنسية والتي صدرت في كتابهم الشهير : ، وصف مصر ، .

وأتيح للكتاب ، شخصية مصر ، أن يحظى بشهرة لم يحظ بها أى كتاب آخر من كتبه العديدة التى تناولت موضوعات على جانب كبير من الأهمية والخطورة ، وظفر هذا الكتاب باهتمام النقاد ، وأصبح اسم جمال لا يذكر إلا وهو مقرون باسم ، صاحب شخصية مصر ، وفى ذلك يقول جمال : إن شخصية مصر استقطبت أكبر عدد من القراء المصريين لأن الموضوع يخص بلدهم ، ولقد كان من الغريب أن تعيش مصر بدون أن ترى نفسها فى مرآة علمية ! وقال فى

مناسبة أخرى : إن كتابى شخصية مصر هو من أحب الكتب إلى نفسى وأقربها إلى ، فهو موضوع وطنى وقومى ، وقد استغرق منى نحو عشر سنوات من عمرى ، وعدد صفحاته أيضا أكثر من أربعة آلاف صفحة ، وهو ما يعادل كل ما كتبته فى حياتى !

وعندما صدر الجزء الثانى من هذه الموسوعة ، كتب الأستاذ رجاء النقاش يقول : ، جاء كتاب شخصية مصر عملا شامخا ، سوف يحتاج القراء والباحثون إلى وقت طويل لقراءته واستيعابه والتعليق عليه ، والاتفاق معه أو الاختلاف حوله ، ولكن الكتاب في جميع الأحوال هو عمل فكرى وأدبى بالغ الروعة والفخامة والأصالة ، وسوف يعيش الكتاب جيلا بعد جيل ، ويصبح من الآثار الكبرى التي لا تزيدها الأيام والقرون إلا نضارة وقوة ، وسوف يقال دائما: إن هذا الكتاب واحد من أعظم الكتب التي ظهرت في الفكر العربي في القرن العشرين ، .

وكان في كل مؤلفاته يتحرى الموضوعية والحياد العلمي ، كل ذلك بمنهجية صارمة لا تتجوز ولا تتحيز ، وبأسلوب أدبى رفيع . فقد كان بالإضافة إلى علمه الغزير وثقافته الواسعة ، يمتلك ناصية اللغة العربية باقتدار يحسده عليه فقهاء اللغة وشيوخها . ولا أنسى ما قاله لى في هذا الصدد صديقي وأخى الكريم الكاتب الروائي الكبير الأستاذ بهاء طاهر من أنه قد تعلم من جمال حمدان ومن أسلوبه في الكتابة ما أعانه كثيرا

فى حياته العلمية ! وفضلاً عن أنه لم يكن ينسب إلى نفسه أى آراء ليست له ، فقد اتضحت أمانته العلمية بإثباته فى الحواشى كل المراجع التى اطلع عليها أو اقتبس منها . وهو من العلماء القلائل الذين لم تكن اقتباساتهم عن الكتب الأخرى مجرد نقول ، بل جاءت هذه الاقتباسات جزءاً لا يتجزأ من الموضوع الذى يعالجه .

وقد اخترنا أن نورد هنا ما خلص إليه صاحب شخصية مصر من استنتاجات خاصة ، بالسد العالى ، بعد أن درس هذا الموضوع من كل جوانبه وحال مشاكله ، فكتب يقول فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة ، وتحت عنوان ، السد العالى فى الميزان ، :

طبيعى أن يكون السد العالى ، كأى مشروع من نوعه وحجمه ، موضع جدل وخلاف منذ نشأته بل من قبل إنشائه ومن بعده . على أن الملاحظ أن معظم ما قبل ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين ، إيجابا وسلبا . ومن هنا ففى مقابل النظرية ، المسرفة بالتأكيد ، القائلة بأنه هو الحل الشافى والرد المطلق على مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية ، كان هناك رأى متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية . والواقع أنه قبل بناء السد كانت هناك

مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل إلى آخر قطرة إنما هى محاولة صد الطبيعة ، طبيعة الأنهار ، وأنها تنطوى على كارثة تامة .

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فإن هذاك ، ما زال ، من يتساءل عما إذا كانت مصر قد أصابت أم أخطأت في بنائه . بل لقد تعرض السد في السنوات الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى في سلامة بنائه فنيا ، بينما صورت نتائجه على أنه ، كارثة على مصر ، ونعتته ، بكارثة أسوان ، غير أننا ينبغي أن نتذكر أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية لمصر ، وعناصر صهيونية بصفة أساسية .

هذا في الخارج . أما في الداخل فقد تصاعدت الحملة إلى أن وصلت حرفياً إلى حد الصيحة الوندالية ، اهدموا السد ! ، . غير أن دوافع هذه الحملة هي الأخرى كانت سياسية سافرة . ومن ثم لا محل لها من العلم .

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا ،

مما يضع المواطن العادي غير المختص في حيرة بالغة . فعلى الجانب السالب . يذهب رأى إلى أن ، ما حققه السد العالي لنا من مزايا لا يعد شيئاً بجانب ما جره وما سوف بجره علينا من مصائب ، . بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى و ضياع مصر كلها ، ، وأن المعركة ضد السد العالي باتت ، معركة مصير ، وعلى النقيض من هذا تماماً انتهى البعض الآخر إلى أنه ، قد لا يوجد مشروع سابق لمشروع ، السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر . . . وجدير بمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار بعد وضعه في البؤرة الصحيحة ، . أو في قول آخر أن والسد العالى يعد أكبر إنجاز في تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادعاءات ، . وبين هذه المواقف المتناقضة تماماً ، نستطيع علمياً وموضوعياً أن نلخص النقد الموجه إلى السد في النقط الست الآتية التي أسماها التحفظات الستة.

أولا ، أنه إن لم يكن مشروعاً سياسياً بقدر ما هو مشروع هندسى ، فإن السياسة قد تداخلت وتدخلت فيه إلى حد بعيد على الأقل ، سواء على المستوى الوطنى القومى فى العالم العربى أو على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض النيل أو على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتاتين ، بحيث أصبح مزيجاً معقداً من رمز الاستقلال الوطنى والأمن المائى والقوة السياسية ، وفى النتيجة اختلطت فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية ، وفى النهاية تغلب فيه رأى الأوتوقراط على رأى التكنوقراط ، فقدم الأخير البدائل فقط بينما قرر الأولى الأولويات .

ومن هذا أيضاً يشعر البعض أنه قرر وخطط في عجلة ، نحو ٥ سنين فقط مقابل عشرات لمشاريع مماثلة أو أقل . كذلك يشعر البعض بأنه تم في ظل سباق عنيف وصراع خفي ليس فقط في مناخ الحرب الباردة ولكن أيضاً مع الادعاءات والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء في حوض النيل واستباقاً لخططهم في فرض الأمر الواقع على مصر هيدرولوجيا وقطعاً للطريق عليهم لقطع طريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأنها خفض إيراد النيل في مصر .

ثانياً ، السد فيما يرى هؤلاء النقاد لم يكن له داع أو مبرر ، وله بدائل عديدة ، وبدائله أفضل منه وأجدى . فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من الجميع بما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميرودك مكدونالد ، فقد كان هناك اقتراح لمكدونالد أيضاً بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكن أن ترفع طاقته التخزينية إلى أيضاً بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكن أن ترفع طاقته التخزينية إلى ١٠ مليارات أي أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة مصر السنوية وهي ٧٠٠ مليار . فإن قيل إن التعلية خطرة ، فقد كان من الممكن إقامة خزان ذي فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن في موقع السد العالى ذاته ، بأبعاد أضعاف الأول ويأرياح أضعاف أرباح الثانى ، وبذلك يأخذ من كليهما محاسده ومزاياه دون أصداده ومثالبه .

غير أن من الضرورى هذا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قابلة بدورها هي الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذلك الاقتصاديين من أن السد العالى هددسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة أمام مصر ، كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء هندسيا أو هديدرولوجيا .

ثالثاً ، من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية ، فإن السد على عكس ما صور داعائياً محدود عطاؤه بدرجة لا تتناسب مع أبعاده وصخامته الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته في الماضي والحاضر والمستقبل فصلا بالطبع عن الصبجة والدعاية الداوية التي صاحبته . فللوهلة الأولى ، يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعراض أحلام مهندسي الري التقليدية ، مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة . على أن من الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوي والمستمر. فالأول إنما يمثل دخلا متجدداً ، حبث الثاني رأسمال تراكمي . أما أن يقال وحسب إن السد العالى يحقق ١٥٧ مليارا مقابل ٥ مليارات فقط لخزان أسوان ، فمقارنة خاطئة مثلما يمكن أن تكون مضللة أو مغرضة .

فاذا كان الخزان يوفر ٥ مليارات سنوياً ، فان إضافة السد العالى السنوية إلى مائية مصر ٧,٥ مليار فقط . أي ما يعادل مساهمة الخزان

مرة ونصف مرة لا أكثر ، أو مجموع ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جبل الأولياء معا . وتلك هي الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن السد ودوره مائياً . ولعل هذه النقطة بالذات لم تبرز للرأى العام بما فيه الكفاية ، إن لم تكن قد حببت عنه عمداً . وفي هذا يعقول وين أوين و لعلها هي صخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة ( خزان أسوان والأولياء ) التي تستحق الأكثر أن تؤكد في المقارنة ، . وعلى أية حال، فإن عطاء السد من الطاقة والكهرباء قد يفوق عطاءه من الماء نفسه . وحتى من ناحية الماء ، فإن عطاءه للسودان ضعف عطائه لمصر . أي أنه جاء لمصلحة السودان ولحسابه أكثر منه لمصلحة مصر أو لحسابها .

رابعاً ، من الناحية العملية والعلمية معاً ، فإن السد يثير من المشاكل أكثر مما يحل أو قدرها ، وحتى هذه الحلول ليست بالمثالية الكاملة ، بل إنه ليكاد يهزم أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة النحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر الآثار الجانبية العديدة ، فإنه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن تماماً . فلئن كان السد يوفر الحماية صد

الفيضان الصعيف ، فقد اتضح أنه لايوفر الحماية صد الفيضان العالى المتتابع إلا جزئياً . ولدن كان قد حاز الأفضلية على مشاريع البحيرات الاستوائية في أعلى النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون مياه الحبشة الغرينية ، قدراً معيناً من مليارات الأمتار المكعبة ، فإنه بحشائش المجارى التي نشرها على امتداد مصر قد بدد نحو نصف هذا القدر إلا قليلا .

وليس ردآ يستطرد النقاد أصحاب هذا الرأى - أن يقال : إن الآثار الجانبية للسد متوقعة محسوبة وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأنت بذلك إنما تعالج خطأ أكبر بسلسلة لا نهاية لها من الأخطاء الأصغر ، أى بسياسة الترقيع الجزئى المستمر . وحتى عدد ذلك ، فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف متزايدة تسحسب فى النهاية من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه ، بحيث تتضاءل اقتصاديته باطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصلا قد تكلف بضع مئات من الملايين من الجنيهات، فيكفى أن نذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حالياً تجرى فى بضعة بلايين من الجنيهات . أى نحو عشرة أمثالها .

خامساً ، واتصالا بالنقط السابقة . يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما يعنى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامي الهائل الذي كان لخزاني أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنوياً يعادل مجموع ماكان يوفرانه . وفي هذا يتساءل وين أوين ، لم لا ينبغي أن يكون لسبعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه ، الفصلية ، - أي الصيفية - أثر على نمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل في صخامته ؟ . ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويراً وكما لم يثورها أي مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية أي مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما لم تواكب ثورة الري المتمثلة في السد . غير أن السد نفسه قد وعلى أية حال فلعل هذه الثورة المرتقبة مسألة وقت فقط .

سادساً ، وأخيراً ولكن ليس بالتأكيد ، فان السد يمثل مخاطرة كبرى تصل إلى حد المغامرة ، إن لم يقل البعض المقامرة ، والإشارة هي بالطبع إلى احتمالاته المستقبلية الغامضة وكل ما يجازف به من تغيير

مجهول النتائج والمدى فى طبيعة النهر والوادى ويتعلق بصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته ، ولكن يرد أنصار السد على هذا بالنفى ، فعدهم أن ، الآثار الجانبية ، السد إن هى إلا ، كظل العمارة ، ولا خطر على مصر أرضاً ووادياً ونهراً ونحراً ، ، الخ ، الدليل على ذلك فى دفعهم أن الواقع قد كذب تباعاً كل توقعات ونبؤات المشككين القائمة فضلا عن مبالغاتهم المسرفة ،

فهؤلاء مثلا قدروا في ١٩٥٦ وقبل إنشاء السد أن الدحر الشامل سيصل إلى ٥٤ متراً في قاع المجرى ، وذلك على أربع دفعات بمتوسط ١٤ متراً كل دفعه ، وأن معظم هذا اللحر سوف يحدث في العامين الأولين من بناء السد . فلما بدأ إنشاء السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه اللبوءات ، عادوا فقالوا : إن القاع سوف يتخفض إلى عمق مترين بعد ٥ سنوات من التشغيل وإلى ٣ أمتار بعد ١٠ سنوات . فلما لم يحدث هذا أيضاً ، عادوا في ١٩٧٦ فقالوا : إن ٨٣ ٪ من المحر الشامل سوف يتم بعد ١٧ سنة من بدء التشغيل أي في ١٩٨٥ ، وأن عمق اللهر بين إسنا ونجع حمادي سيصل إلى ٦,٦٥ متر ، وخلف قناطر نجع

حمادی سیکون ٤ ٨ متر ، وخلف قناطر أسیوط ٢,٢ متر . غیر أن الذی حدث بالفعل أن معدلات النحر السنویة لم تتجاوز حالیاً ٢,٢ سم بین أسوان وإسنا ، ٣ سم بین إسنا ونجع حمادی ، ٢,٥ سم بین نجع حمادی وأسیوط ، ٤ . ٠ سم بین أسیوط والقاهرة وهذا كله وغیره ما یؤكد سلامة مستقبل الوادی طبیعیاً .

إزاء هذا الرد ، يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقبلة قضيتين تضربان في صميم الأمن القومي المصرى ، إن لم يكن الوجود القومي المصرى ذاته . فأولا ، هناك التهديد بالدمار الذي ستعيش مصر تحت رحمته إلى أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر ١٢٠ مليار متر مكعب على الأقل ـ ككتلة مائية جبارة تستقر في أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها أي على كتفها أو رقبتها أو رأسها هي بأشبه ما يكون بقنبلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر في أي لحظة ، ، إذ ، لو حدث ما يؤدي إلى انسياب المياه بلا رابط من البحيرة ، فأن التخريب الذي تحدثه في مصر سيكون أضعاف أضعاف ما أحدثته قنبلة هيروشيما ، ، وفي هذا الصدد ، فلقد أثبتت الأبحاث أن منطقة قنبلة هيروشيما ، ، وفي هذا الصدد ، فلقد أثبتت الأبحاث أن منطقة

البحيرة قد أخذت تتعرض للزلازل الموضعية نتيجة الثقل كتلها المائية الهائلة .

إلى جانب هذا الخطر الطبيعى الباطنى أو الأرضى ، هذاك خطر ضرب السد بالقنابل من الجو فى الحروب ، وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدو الإسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة ، ومهما كثفنا من حلقات الدفاع الجوى الفائق التطور حول السد ، فإنه لا يستبعد الخطر تماماً ، ومما له مغزاه أن الخبراء السوفيت الذين تولوا بناء السد نصحوا مصر بتفريغ بحيرة ناصر بمعدل ٢٠٠ مليون متر مكعب فى اليوم لتصفيها بسرعة فى حالة الحرب أو التهديد بها ، رغم أن هذا المعدل جدير بأن يخرب الوادى والمجرى كله شمال السد .

والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج الحدود وحقق شرط الموقع الوطدى ضماناً للأمن القومى سياسياً ، فإنه لم يفلت من أخطار الأمن القومى لا طبيعياً ولا عسكرياً .

ثانياً ، هناك السؤال المؤجل عادة . لأنه بعيد الأمد نسبياً ، وهو : وماذا بعد السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها

بالطمى وتتحول إلى دلتا مرئية بارزة بعد ٥٠٠ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يشق النيل مجرى جديداً له إلى البحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية ، أى شيء كتحقيق مخيف مروع لنهر بلانكنهورن الجيولوجي الافتراضي ، النيل الليبي ، الغابر ، وإما أن يقتحم الوادى ليحتله من جديد حيث لن يكون له مكان في نظام الحياة القائم فيه حينذاك .

وفى معرض دراسته التى أوردها فى نفس هذا الجزء من موسوعته ، والتى تناول فيها موضوع ، قناة السويس ، فى السياسة والاستراتيجية ، تحدث عن نتائجها وآثارها ، فقال :

أما عن نتائج القداة الاقتصادية ، فمن السهل أن نقول إن أوربا الغربية تدين للقداة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت إلى درجة التشبع وما فوق التشبع . over - industrialization والمداريات ووضعتها عدد أطراف أصابعهما بأرخص التكاليف والأسعار. وهي التي قدمت لها الخامات والأسواق في عصر الفحم في القرن

التاسع عشر ، وهى الآن التى تقدم لها الوقود مع الخامات مع الأسواق جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين للقناة بثورته الصناعية الأولى ، فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم يكن يدين بأى منهما لها فى البداية ، فهو بكل تأكيد يدين لها بتعميمها فى النهاية .

بل لقد يقال ، أكثر من هذا ، إن القناة مسئولة عن مساعدة الغرب على نزح ثروات مستعمرات الخام ووأد فرص التصنيع بها . غير أن مصر نفسها . ودعك من فضلها المجدود . كانت ضحية مماثلة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقتصاد المصرى لاتساهم فيه الا رمزا ذلك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد ، متفرجة ، لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة في ١٩٥٥ نحو ٣٥ مليون جنيه . كان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط . أي ٣٪ تقريبا . هذا بينما عاد الاستعمار ، وخاصة بريطانيا التي ورثت من قبل موقع مصر الجغرافي في الوسيط ، ليسرق موقعها الحديث ،

ولكن منذ ، الاسترداد ، ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك

العلاقة المسلوبة ، ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم ، وقبل الإغلاق ، ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام ، فكان يطفر بمعدل ١٠ ملايين جنيه فى بضع سنين ، حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى ٩٥ مليون جنيه سنة ١٩٦٦ ـ عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من ذلك كثيراً جدا ، أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا أساسياً .

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وجهه بناءة هى السد ـ وقد أشرنا من قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد ، سياسيا ، واستراتيجيا ، تآمراً استعماريا ونصالا وطنيا ـ أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة على الديل ونستثمر الموقع ، الذى هو بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه تماما ، فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى فقط وإنما كنا نعمق أساسه أيضا . وبهذا أيضا فإذا كان الموضع ـ الوادى ـ قد حقق الموقع ـ القنال ـ بعماله ومائه وسكانه ، فقد بدأ الموقع الآن يرد دينه إلى الموضع .

تطور قناة التأميم

| الإيراد بالمليون | الحمولة الصافية | عدد السفن | السنة |  |
|------------------|-----------------|-----------|-------|--|
| جليه             | بالطن           | والناقلات |       |  |
| ٥١               | 110477          | ١٨٧٣٤     | 197.  |  |
| 70               | 144.09          | 14114     | 1971  |  |
| ٥٤               | 19444           | 14014     | 1977  |  |
| ٧١               | Y1. £9          | 19127     | 1974  |  |
| ٧٨               | 777991          | 19988     | 1972  |  |
| ٨٦               | 727817***       | PAY • Y   | 1970  |  |
| 90               | YY££77          | 4140.     | 1977  |  |

غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد بدأت القناة واستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى ، ولكن بين بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريباً، ومع تفجر البتورل في الشرق الأوسط ، أصبحت حلقة الوصل بين أوربا الغربية بعامة وبين الشرق الأوسط بخاصة ، أكثر منها بين بريطانيا بخاصة وبين الشرق الأقصى بعامة .

وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول في القناة تمثل تقليديا أكثر من ٧٠ ٪ من مجموع الحمولة العابرة ، بينما كانت هي بدورها تحتكر نقل ٧٠ ٪ على الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك غربا .

ويطبيعة الحال فاقد عكست القناة نفسها هذا التطور الجذرى . فإلى ما قبل عصر البترول وأثناء عصر الفحم ، كانت تجارة الشمال تتألف أساسا من المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم ، خاصة من بريطانيا ، ، فحامة العالم ، حينذاك ، وكان هذا الفحم يذهب إلى بلاد الجنوب لأغراض الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى .

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد البترول . فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال ، وبدلا من ذيل القائمة الذى كان الأخير يحتله ، احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة القناة تقريباً وذلك على حساب

• البضائع الجافة ، ، بينما أصبحت القناة نفسها فى الواقع قناة البترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير عضوية كتلك التى بين منابع النهر وروافده وبين فروعه ومصابه . والحق أننا نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى ، نهر البترول ، نهر صحراء العرب الوحيد ، له منبعه ومصبه ومجراه : المنبع الأساسى هو الخليج العربى . والمصب الأساسى هو أوروبا الغربية ، والمجرى الأساسى هو طريق السويس .

وهكذا أيضاً نشأ ، زواج اقتصادى ، وثيق بين بترول العرب وقذاة العرب ، وكانت القناة بلا جدال أهم ممر عالمى استراتيجى لأهم سلعة استراتيجية فى العالم وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت تنمو مع البترول صعدا فى علاقة طردية موجبة ، حركة ودخلا ، عمقاً واتساعاً ، لا سيما بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة إلى أقصى حد ممكن .

ولقد جاءت حركة البترول المتسارعة لتعطى القناة بطبيعة الحال دفعة عظمى جديدة ، جددت شبابها مرة أخرى ، وجعلت منها لأول مرة مصدر آهاماً من مصادر الدخل القومى ، بحيث يمكن القول : إنها أصبحت بمثابة واد آخر مصغر أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن الديل ، بعبارة أخرى ، شريان مصر ، فقد أصبحت القناة وريدها . وبالتالى ـ نحن نخلص ـ فإن تكن القناة عنق مصر استراتيجيا ، فقد أصبحت كذلك حبل الوريد اقتصاديا . وتلك في مجملها بلا زيادة ولا نقصان هي مكانة القناة ومكانها في كيان مصر في السلم وفي الحرب ،

ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد ، إلا أنه للأسف أخذ يتضاءل نسبياً إذا ما قورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول الخليج ، وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين القناة والخليج ، وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة في الوضع إلى أقصاه بعد حرب أكتوبر التي دفعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط من قبل ، ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال المقارنة بين دخل القناة المحدود الذي لا يتعدى سقفه المليار وبعض المليار دولار مؤخراً ، وبين دخل بترول

الخليج بأرقامه الفلكية التي تدور الآن حول منات البلايين من الدولارات.

أما موقع القناة التقليدي والراهن من الدورة الدموية للبترول في العالم بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية . في ١٩٧٣ بلغ إنتاج الشرق الأوسط حول الخليج أكثر من ٢٠٠ مليون طن تمثل نحو ٣٧٪ من الإنتاج العالمي ، ونحو ٣٤٪ من الصادر العالمي . أما عن استهلاك أوريا الغربية من البترول ، الذي وصل في ١٩٧٠ إلى نحو ٥٩٠ مليون طن منها أي زهاء نحو ٥٩٠ مليون طن منها أي زهاء النصف (٢٤٪) أتي من الخليج العربي . أما عن القناة ، ففي آخر عام قبل إغلاقها ، أي في ١٩٦٦ ، كان ٩٥٪ من البترول المنقول عبرها يأتي من الخليج العربي ، بينما ذهب ٩٢٪ من بترول القناة إلى أوريا الغربية وحدها ، والباقي إلى الولايات المتحدة وكندا ، وفي الوقت نفسه قدم البترول ٧٧٪ من إيرادات القناة .

فى أبسط صيغة تخطيطية إذن ، تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى جغرافية البترول فى العالم القديم فى مثلثين أساسين ، وإحد للإنتاج

والاستهلاك ، وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج والصادر ثم أوروبا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق الأوسط ، وأخيرا اليابان من الناحية كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثلث الآخر فرؤسه قناة السويس كمركز النقل الأول . ثم أوروبا فاليابان . فإذا جمعنا المثلثين معاً فإنهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقريباً أطرافه هى رياعية اليابان - الخليج - القناة - أوروبا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية الأساسية لحركة البترول فى نصف الكرة الشرقى .

بهذا الهيكل الأساسى فى الذهن . يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التنافس أو التوازن المحيطة بها . فالقناة طريق ، وكل طريق فهو موقع ، وكل موقع فهو نسبى ، وكل نسبى فهو متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل . وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل البترول ، وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أو سوق استهلاك البترول ، فضلا عن كل بديل مستحدث البترول نفسه ، أو بعبارة شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج

والاستهلاك ، يعد بمثابة متغيرات تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أو إيجاباً . وتعيد تقييمها إلى حد أو آخر ، بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات البترول . الأنابيب ، الناقلات العملاقة .

وقد تناول أساتذة الجامعات العربية والأوروبية ومراكز البحوث التابعة لها ، هذه المؤلفات بالدراسة المتعمقة والتحليل العلمى ، وهو ما حدث فى جامعة الجزائر، وجامعة ماكجيل فى كندا ، وجامعة فرايبورج فى ألمانيا ، ونشرت ابحاثهم ومقالاتهم بالمجلات والدوريات العلمية .

لم يكن أخى يحتفى بالجوائز أو الأوسمة رغم أنها كانت تأتى اليه تجرجر أذيالها ، دون أن يسعى إليها أو ينتظرها .

وأذكر أندى كدت فى مساء يوم من أيام شهر يونيه فى مكتبى بجريدة والجمهورية ، فإذا بالسيدة الفاضلة الأستاذة نفيسة الصريطى، التى كانت تعمل محررة بها ، والتى كان والدها زميلا للوالد فى المملكة العربية السعودية ، تقول لى : مبروك ! لقد حصل دكتور جمال حمدان على جائزة الدولة التشجيعية ! فهروات إلى جمال فى الدقى لأزف إليه النبأ السار . واستقبلنى بابتسامته المعهودة ، وقال لى بهدوء : لقد عملها الدكتور حزين ! ولما وصلته شهادة الجائزة أهداها إلى العائلة ، وتم بروزتها ووضعها بغرفة الاستقبال . ومازالت حتى الآن !

وحضربت إلى القاهرة في صيف سنة ١٩٨٦ ، وكان جمال قد حصل على جائرة الدولة التقديرية في العلوم الاجمتاعية . وإما

قدمت له خالص التهنئة على هذا التقدير الذى صادف أهله ، قال لى والابتسامة لا تفارقه : لقد رفضتها يا عزيزى ، وأعدتها بخطاب إلى الراسل !

والواقع أنه كان يرفض كل ما يأتى من أى جهة رسمية ! وكان قد أدلى بعدة أحاديث عن هذه الجائزة نشرت في حيده .

ومنحة أمير الكويت في نفس العام ، أي عام ١٩٨٦ ، جائزته للنقد العلمي ، وقدرها أحد عشر ألف دولار أمريكيا ، فتقبلها من المبعوث الكويتي الذي زاره في بيته المتواضع ، وأخذت له بعض الصور التذكارية وهو يتسلمها . وفي اليوم التالي أرسل قيمة هذه الجائزة إلى شقيقي الأصغر اللواء عبد العظيم .. وهو من أبطال حرب اكتوبر ... لتوزيعها على شقيقاتنا وابنائهن ...

هذا وقد منحته الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة ١٩٨٨ ، ولكنه لم يتسلمه ، وأرسل إليه مع مخصوص عند تشييع جنازته ...!

وكان أخي عدوا لدودا للصهيونية والاستعمار الأجنبي - أيا كان وجه هذا الاستعمار . وكان دائما يحذر من أن النفوذ الأحنب أبا كان لونه ودينه ، والصهيونية ، والتمزق العربي ، وضعف العالم الإسلامي ، وفقدان العدل الاجتماعي ، والطغيان السياسي ، هي ألد أعداء مصر . وقد تناثرت أفكاره ووجهات نظره حول هذه الأمور في معظم كتاباته . وكانت قضية فلسطين هي قضيته الأولى وشغله الشاغل . وصرح بأن الكارثة التي تعرضت لها فلسطين على يد الصهيونية الإسرائيلية هي سابقة ليس لها مثيل قط في تاريخ العالم الحديث ، ولا العالم الإسلامي ولا العالم الثالث . وكان يرى أن الخطر الصهيوني لا يستهدف الأرض المقدسة في فلسطين فحسب ، وأن تهديدها لا يقتصر على العالم العربي وحده ، وإنما يمتد إلى العالم الإسلامي أيضا وضمنا . وكان يندد بهذا وبما يحاك لنا في الخفاء والعلن ، ويقول : إن الصهيونيات اليوم هي أكبر خطر وتحد يواجه العالم العربي ، وأن تحرير فلسطين ، هو ، وحدة العالم الإسلامي السياسية ، وأن وحدة العالم الإسلامي إنما ، هي ، فلسطين ا

وكان يؤمن بالعروبة ، ويعتقد أن القومية العربية - مخالفا في ذلك

الأستاذ ساطع الحصرى ـ نظرية نابعة من أرض الواقع بكل إيجابياته وسلبياته ... وعلى العرب أن يقوموا بتطويرها علميا وعمليا لتواكب المتغيرات العربية والعالمية . وقد تبلور هذا الاتجاه وتجسد في مؤلفاته العديدة التي تناولت عالمنا العربي بالدراسة والتحليل . وكان يؤكد فيها على أن مركز ثقل العروبة البشرى والسياسي والعسكري يوجد في مصر ، قلب العروبة النابض ، وأن الطبيعة زودتها وحبتها بكل مصر ، قلب العروبة النابض ، وأن الطبيعة زودتها وحبتها بكل تشريفا أو تخليدا بل هو تكليف من الجغرافيا وتقليد من التاريخ ، وليس أبهة بل مسئولية فادحة تفرضها الطبيعة ...

كان هو أول من تكلم عن احتمالات تفكك الاتحاد السوفيتي السابق ، وحذر من عواقبه وأثاره . كما حذر في كلامه عن مدينة القاهرة ، من الانفجار السكاني فيها ، و كان ذلك عام ١٩٦٩ ، عندما كان سكانها لا يزيدون على خمسة ملايين نسمة !

لقد فتح أبوابا جديدة للمعرفة لم تطرق من قبل . وكان يوظف الجغرافيا لغايات أسمى ، مازجا بين فلسفتها وفلسفة التاريخ ، وبينها وبين علوم وفنون شتى لكى يصل إلى نوع جديد من المعرفة بأسلوب

مبتكر يخرج عن المفهوم التقليدي للجغرافيا ، وهي تخصصه الدقيق .

ولم ينجح في ذلك إلا بفضل عزاته التي استثمرها أحسن استثمار، فأبدع وابتكر بشكل فردى وفريد في آن واحد ا وكان رغم عزلته أكثرإدراكا و تفاعلا مع الواقع ومع الأحداث، وأغزر انتاجا وأصدق قولاا فقد كان حاد الملاحظة ، سريع الفهم ، نافذ الذكاء . وكان صارما في حياته كما كان صارما في منهجيته العلمية ، لا يسمح بأى نوع من الانفلات أو التسيب . وكانت له قدرة خارقة على التحليل العميق وعلى التوليف السليم ، واستشراف المستقبل . وكان لايبدى رأيا في موضوع إلا بعد دراسات مستفيضة والرجوع إلى مصادره ومظانه . وكان في كل ذلك ثابتا على مبدأه ، لا يتحول ولا يتغيّر . وكان يتحلى بصفات كل ذلك ثابتا على مبدأه ، لا يتحول ولا يتغيّر . وكان يتحلى بصفات هامة هي التي تجعل من المثقف مثقفا على أرفع المستويات ، فقد كان دائما طلعة ، طالبا للحقيقة مهما كلفته ، طارحا للأسئلة ومحاولا العثور على بغيته ، فتتهال أساريره وتغمره السعادة ...

ورغم تواضعه الجم ، فإنه كان معتدا بنفسه وبعلمه . حدث أن نظمت جريدة ، الأهرام ، القاهرية ندوة لنقد ما كتبه عن الرى

ومياه الديل ، ونشرت أبحاث هذه الندوة على صفحة كاملة كلها هجوم عليه . فهب للدفاع عن نفسه ، وذهب إلى ، الأهرام ، وسلم من قابله هناك وجهة نظره كتابة ، وهى تتلخص فى أن كل ما قاله بهذا الخصوص إنما بناه على ما نشرته جريدة الأهرام ، وأنه ذكر ذلك صراحة فى الحواشى .

وكانت جريدة الأهرام قد عرضت عليه أن يوافيها بمقال أسبوعي ، ولكنه اعتذر عن ذلك لكثرة أعماله .

ومن الصعب ، بل من المستحيل ، حصر كل أفكاره ونظرياته في هذه العجالة ، فالأمر يحتاج إلى قراءة متأنية ومتعمقة لكل مؤلفاته وأبحاثه ، وإلى تأمل الرؤية العميقة التي قدمها ، والتوقف أمام تشخيصه لكل القضايا والمسائل التي تهم الإنسان المصري بصفة خاصة ، والإنسان العربي بصفة عامة . فقد كان لا يستخلص مما يكتبه أحكاما أو أقوالا مبتسرة غامضة يتأولها كما كان الناس يتأولون أقوال الكهنة ، ولكنه كان يتبين بنور عقله ويستشف بقوته المبصرة ما سيحدث في المستقبل . ولا نزاع أن تقديره المغايات البعيدة وحسابه المقدمات التي تؤدي إليها ، والحيرة التي سيتعرض لها عند كل رأى يبديه ، كلها أمور

كانت ترهقه فى آخر الأمر . فالعلم عنده لم يكن مجرد سرد أو إثبات وقائع أو تقرير حقائق ، ولكنه ربط الواقع والحقائق بعضها ببعض على نظام متسق ومطرد يصدق على أوسع مدى . والاتساق والاطراد والشمول صفات لايبلغها العالم إلا عند تمام إدراكه لأكبر عدد من الظواهر المتشابهة والمعارف المتكاملة .

| حمدان | جمال | مصر/.  | شخصية | صاحب |
|-------|------|--------|-------|------|
| _ان   | الزم | عبقرية | مع من | وملا |

كانت أطول فترة عشناها معا هى الفترة التى امتدت من أيام طفولتنا وحتى صار كل منا شابا يافعا ، فتفرقت بنا السبل وتشعبت بنا الطرق ، ولكننا كنا دائما نلتقى على الحب والشوق .

ولا تخلو هذه الفترة من ذكريات ما زال بعضها يعلق بذاكرتي ومخيلتي .

فكان والدى ـ مع صغر سنا ـ يحثنا على الصلاة ، ويرغبنا فى النهاب إلى الجامع لصلاة الجمعة مع الجماعة . وطلبت من جمال أن يصحبنى معه إلى الجامع لتأدية صلاة الجمعة ، وكانت أول مرة لى ، فرحب بذلك وأشرف على وضوئى وملابسى ـ فهو شقيقى الأكبر ! ـ ثم توجهنا إلى جامع فطين باشا بشارع التوفيقية ـ وهو مكان يقع على بعد أمتار من منزلنا ـ وهناك وقعت فى المحظور ، وسهوت عن الصلاة لحظة ، فخلطت بين السجود والركوع ! فأمسك بيدى بشدة ، ونظر إلى

نظرة اعتدلت بعدها في صلاتي ! ولم أسلم من التأنيب بعد الصلاة !

وأذكر أننا لما كنا في المدرسة الثانوية ، أرسلنا والدى بإيعاز من زميله الأستاذ عفيفي إلى منزل هذا الأخير لحضور درس الدين الذي كان يلقيه على شبان الحي ، وذهبت مع أخي إليه ، فوجدنا هناك قرابة عشرة شبان ، ثم وزع علينا الأستاذ عفيفي الأقلام والأوراق ، واستمعنا إلى درسه ، ففهمنا منه أنه عضو في جماعة الأخوان المسلمين ، وأننا إذا ما واظبنا على الحضور ، فإننا سنصبح أعضاء في تشكيله الذي كلف بتدريبه وتأهيله ، ولما حان موعد الدرس الثاني ، أفهمني والدي بأنني مازلت صغيرا وأن أخي جمال هو الذي سيذهب إلى هناك ، وحمدت الله لأنني لم أكن قد فهمت أي شيء مما قاله الأستاذ عفيفي في درسه الأول ، وريما شعر بذلك وكلم والدي فيه ، وأن يقتصر الحضور على أخي جمال ، ولكنه بدوره أصر على عدم الذهاب بحجة أن لا وقت لديه ، وأنه مثقل بالدروس التي عليه أن بستذكرها !

ولما كبرنا وذهب كل منا إلى حال سبيله ، وباعدت بيننا هموم المدنيا وشواغلها ، وأسفارى الدائمة خارج البلاد ، كنت أتلهف على رؤيته للاطمئنان عليه وعلى أحواله كلما عدت إلى القاهرة .

وحدث في إحدى المرات ، وكنت أزوره مساء في فصل الشتاء في بيته بالدقى ، وكنا نتسامر في هدوء الليل ، فإذا بصوب بائع الفجل يقطع هذا وهو يدادى على بصاعته : ريّان يا فجل وراور يا فجل ! قطع أخى الحديث ، ونظر إلى قائلا : تصور أنه يسير في الشوارع في عزّ البرد ، وأراهنك أنه أيضا يسير حافيا ، وهو ما يدل على أنه في منتهى الصحة ! وأضاف : ليته يبادلني صحته ويأخذ جميع شهادتى ! وكان يعانى في ذلك الوقت من الآلام بسبب احتقان في الأمعاء الغليظة

وإلى جانب هوايته لسماع الموسيقى وحضور أمسياتها فى جمعية ، الجرامفون ، فى كليته ، كان مولعا بحضور المزادات العلاية ، وصحبته مرة إلى إحدى هذه المزادات فى جاردن سيتى حيث كان يجرى بيع محتويات فيلا أحد العظماء ، وكان يتوقف أمام قطع الأثاث والسجاحيد شارحالى عصورها ومواطن صنعها !

وكثيرا ما لجأت إليه لاستشارته وأخذ رأيه في بعض شئوني ، وكان رحب الصدر ، طويل الأناة ، وكنت قد حضرت مرة إلى القاهرة من باريس ـ حيث كنت أعمل وأقيم ـ لأستشيره خصيصا في موضوع

رسالتي لدكتوراه الدولة الذي سجلته في جامعة السربون . وقد ورطني أستاذي المشرف على الرسالة باختيار موضوع صعب وشائك هو موضوع ، البدو في مصر في العصور الوسطى ، ، وهو عبارة عن دراسة تاريخية للقبائل البدوية التي دخلت مصر منذ الفتح العربي وحتى الفتح العثماني لمصر . وأسقط في يدى بعد أن تبين لي أن معلوماتي ومعلومات أستاذي لاتفي بالغرض ، وأن القلقشندي والمقريزي لا يكفيان لكتابة رسالة دكتوراه دولة! ذهبت إليه وأنا أعلم أن هذا لبس بتخصصه الدقيق ، وما أن عرضت عليه قضيتي حتى هون على الأمر ، وزودني بقائمة للمراجع ، ونصحنى بالنفس الطويل وعدم الاستعجال لأهمية الموضوع وريادته . وقد تلقى أخي نبأ حصولي على درجة دكتوراه الدولة مع مرتبة الشرف بفرحة عارمة وأرسل لى خطابا يهنئني فيه على هذا الإنجاز الرائع . ولما نشربت رسالتي في شكل مقالات بالمجلات العلمية الأروبية ، أرسلت إليه بطبيعة الحال نسخا منها ، فاقتبس منها ما شاء له الاقتباس ، وأشار إليها في الجزء الثاني من موسوعته ، شخصية مصر ، ( صفحة ٣٠٠ وما بعدها) . وكنت حتى ذلك الوقت أكتب مقالتي و أوقعها بإمضاء • عبد الحميد صالح ، ، وهو الاسم الذي عرفت به حتى تاريخ وفاة والدي ، عدما اضطررت إلى إضافة اسم ، حمدان ، ، وهو اسم العائلة ، إلى اسمى لإثبات الوراثة . وتم ذلك بناء على طلب والحاح أخى جمال .

وكانت زوجتى ، وهى عالمة مصريات فرنسية ، وبعد أن وقفت على ما يتمتع به جمال من علم غزير وعلو كعب فى كل ما يتعلق بمصر ، تعرض عليه بحوثها لأخذ رأيه قبل نشرها فى المجلات العلمية ، لا سيما ما يتعلق منها بسكان مصر فى عصر ما قبل التاريخ ، وبمشكلة التوحيد السياسى لوادى الديل . وقد وصلاا منه مرة تعليقات على بحث لها ، وجاءت فى أربع عشرة صفحة ، بلغة فرنسية لا تشوبها شائبة . ( انظر آدناه ) .

## Chere Janine,

J'étais trés trep long. accepte, s' il te plait, mes exeuses. Et aussi, une fois encore, mon pauvre français, si rude, pitoyable et même effroyable, sans mentionner les fautes innombrables.

J' inclus deux lignes en arabe paur Hamid.

Mes souhaits les plus chaleureux et cordiaux á tout le monde, et mille merci pour toute chose.

Gamal,

الأخ العزيز الغالى الدكتور عبيدة

مع كل الشوق والمحبة ، ورغم الوحشة الطويلة ، فهل بقى لى أو لك شىء يقال ؟ لقد أطلت الرغى على المسكينة العزيزة الست چانين ، ولكن ذنبها على جنبها ، إذ ما عسى أن يحدث إذا اجتمع جغرافى وأركيولوجى؟

نحن بخير ، والجميع يفكرون فيك وفي الانتظار ، فإلى سبتمبر . راجين أن تكون والعائلة المقدسة في أحسن صحة وحال ، وبالمناسبة ، أين الجديد في منشورات السنيور صالح الروماني ؟ لعلك تتحفنا معك بآخر ما في الجعبة !

لا تنس نفسك ، ولا تنسوا راحتكم وتمتعوا ببقية إجازة الصيف قبل

صاحب شخصية مصر/جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمسان

أن يدهمنا جميعا الجنرال شتاء ... حتى اللقاء ، لك كل أشواقي ، لولو

وفى إحدى زياراتى له ، أخبرته بأننى قد تركت التدريس الجامعى ، وأصبحت أعمل خبيرا للترجمة لدى المنظمات والهيئات الدولية . ولما أظهر تعجبه من ذلك ، بيئت له الأسباب وشرحت له أن هذا العمل إلى جانب أنه عمل محبب إلى نفسى ، ويتيح لى عيشة مريحة فى أوروبا لتربية أولادى ، فإنه يسمح لى فى الوقت ذاته بالقيام بأبحاثى وكتابة مؤلفاتى ، وربما التدريس من أن لآخر بالجامعات كأستاذ زائر . ولما اقتلع بكلامى ، نطق بلغة فرنسية سلسة المثل الفرنسى المعروف وترجمته : ليست هناك مهنة حمقاء ، ولكن هناك أناس حمقى ! وأضاف بالعربية : هل تعلم أن الدكتور لويس عوض عمل مترجما بالأمم المتحدة فى نيويورك عندما أخرجوه من الجامعة !

وكان أخى جمال - رحمه الله - لا يدع مناسبة من المناسبات السارة إلا وشاركنى فيها بعباراته التشجعية ومشاعره النبيلة . وقد تلقيت

منه في يوم من الأيام خطابا رقيقا (انظر أدناه) ، وكذلك بمناسبة قيام الدكتور محمد عناني بوضع مسرحيته ، جاسوس في قصر السلطان ، التي عرضت على خشبة المسرح القومي في القاهرة ، والتي استوحاها من كتاب ، التحفة الملوكية في الدولة التركيا ، لبيرس المنصوري ، الذي كنت قد حققته في ١٩٨٧ .

## ۲٤ فيراير ۱۹۹۲

الأخ العزيز الغالى الدكتور عبيدة

ألف تحية وسلام ، وألف شكر على خطابك اللطيف الذى طمأننا عليكم . نحن نريد لكم الصحة والسعادة والتوفيق جميعا . الجميع يهدونك السلام ، و يتطلعون إلى لقائك في العيد كما ذكرت ، فأهلا .

بلغ سلامى وتحياتى الخاصة والخالصة - أرجوك - لست الستات چانين هانم ، وإن شاء الله تتم العملية بنجاح ، وتعود إلى كامل صحتها ولياقتها ، لتفيض علينا بنشاطاتها وكتاباتها المتألقة .

كذلك أرجو للعزيز الأستاذ جلال (جلالو) التوفيق في دراسته ، وينجح إن شاء . ومزيد التحية والتقدير للعزيز الشجاع الإستاذ كريم .

صاحب شخصية مصر/جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمان

أرفق مع هذا قصاصة من ، جمهورية ، الأمس ، فيها خبر يسر ويسرك عن كتابك المحقق ، تحفة الملوك ، الخ .. مبروك ودائما بالنجاح .

حتى اللقاء ، كل أشواقنا ومحبتنا ،

لولو

و آخر خطاب تلقيته منه كان في أوائل هذا العام ، وكان للسؤال عنا ، وهو الخطاب المنشور أدناه ، وقد جاء فيه :

## العزيز الغالى الأستاذ عبيدة

أظن لم يبق لنا شيء نقوله بعد هذه الملحمة أو المطولة للست چانين هانم والأستاذ جلالو! المهم أن تكون في صحة والأحوال عال والشغل كويس . وخد بالك من نفسك وصحتك ، ولا تغرق في العمل أكثر من اللازم .

نرجو أن يحقق جلال خططه في المستقبل . وكنا سمعنا أن سيادتك كنت ستشرف هذه الأيام أو هذا الشتاء ثم علمنا أنك على سفر خارج

فرنسا . عسانا نراك ولو في الصيف .

ترى ما أخبار مؤلفاتك القيمة الجديدة ؟

الجميع هنا يهدونك السلام ، وإن كانوا هم الذين على اتصال دائم بك تليفونيا .

نسيت أن أشكرك بشدة على كتابكم الرائع عن صور الفضاء ـ إنه كنز حقيقى .

لعلنا نسمع مدك أو تكتب لنا بين الحين والآخر يا دكتور عبيدة . حتى اللقاء كل اشواقى وحبى وسلامي وتحياتي ،

لولو

ملحوظة : اسم ، عبيدة ، الذي يتصدر الخطاب ، هو الاسم الذي كنت أعرف به بين أفراد الأسرة ، والذي أطلقه على في صغري أحد مشايخ طنطا عندما كان في زيارة لوالدي ، وذلك تيمنا باسم أبى عبيدة ابن الجراح ، أمين الأمة !

\* \* \*

ويبدو لى أن ابتعاده عن الناس وعزوفه عن مقابلتهم ، قد أعطى

شعورا بأنه ينفر منهم ، كما أن تمسكه بالحق وتشبسه برأيه ، قد خلق انطباعا بأنه حاد الطبع ، صعب المراس ، وقد ثبت لى ذلك عندما كنت أسجل مع الأستاذ الكبير أنيس منصور كلمة حول كتاب ابن ظفر الصقلى ، سلوان المطاع ، ، وذلك في برنامجه ، شيء من الفكر ، . ودخلت إلى الاستوديو في الموعد المحدد ، وكان الأستاذ أمين بسيوني موجودا ، فقد كان هو المشرف في ذلك الوقت على هذا البرنامج . وعددما بدأنا ، قال لى الاستاذ أنيس بطريقته المهذبة : اتفضل يا دكتورا ولما كنت في ذلك الحين لم أكن قد حصلت على الدكتوراه بعد ، ولما كنت في ذلك الحين لم أكن قد حصلت على الدكتوراه بعد ، النستاذ أنيس ، وربما قد شعر بنوع من الحدة في ردى : ياسيدي تفاؤلا بما سيكون ا وأضاف : هل طبعكم كلكم بهذه الحدة في العائلة المعارة مقاربة ، وكان يقصد جمال ا

وعندما كنت فى باريس بعد حصولى على درجة الدكتوراه ، اعترضتنى بعض المسائل فى أبحاثى كان الدكتور عبد الرحمن بدوى قد عرضها فى مؤلفاته ، ووددت أن أستوضحه إياها ، فاتصلت به تليفونيا بمقراقامته الدائمة فى جناحه الخاص بفندق ، لوتيسيا ، ، ولما

عرفته بنفسى ، قال : هل أنت أخو الدكتور جمال حمدان ! فلما أجبته بالإيجاب ، قال : إياك أن تكون حاد الطبع وصعب المراس زيّه !

وتلك لعمرى فكرة خاطئة تماما ، فقد كان جمال فعلا شديد الاعتداد بنفسه وبعلمه ، ولكنه كان فى الوقت نفسه يحمل بين جنباته قلبا أبيضا ولسانا عفا وشفافية روحية كانت تزداد يوما بعد يوم ...

وظل أخى جمال ممسكا بقلمه حتى آخر لحظة فى حياته ، ولم يضعه إلا لدقائق معدودات ، ذهب فيها إلى مطبخه المتواضع ليعد لنفسه قدحا من الشاى ... ولم يكن يعلم أن يد المدون كانت على موعد معه عندما انفجرت انبوبة البوتاجاز فى وجهه ، وأمسكت النيران بتلابيبه ... وحاول وحده إطفاء هذه النيران التى تكاثرت عليه ... فكانت الصدمة العصبية أشد من أن تحتمل ، واقتريت المهاية وحان الأجل ... فودّع الدنيا فى غفلة من الزمن ، و دفن يوم الأحد ١٧ أبريل الأجل ... فودّع الدنيا فى غفلة من الزمن ، و دفن يوم الأحد ١٧ أبريل عودته من السعودية فى سنة ١٩٦٦ ، ودفن بها سنة ١٩٨٧ عن نيف وتسعين سنة ، ولحقت به أمنا بعد ستة شهور . ويرقد جمال الآن بجوار والديه ، وبجوار من توفاه الله من أخوتى وأخواتى ...

استقبل المتقفون في مصسر والعالسم العربي كتابات ، جمال حمدان ، بكثير من الحفاوة والترحيب بعد أن بهرتهم هذه الكتابات ، بأفكارها وأسلوبها وشموخها ومنهجيتها . فأشادوا به ويهذه الكتابات ، وكتبوا عنه وعن مؤلفاته ما يتعذر حصره في هذه الصفحات القليلة . وفي مقال له في جريدة المصور المصرية الأسبسوعية ، كتب الأستاذ رجاء النقاش في سنة ١٩٨٢ ، يقول : ، إنه ( جمال ) المثل الأعلى للإنسان المصرى العربي المثقف في هذا العصر ، . وكان هو أول من نادى بتكريمه ومنحه أعلى وسام في الآداب والفنون . ودبج الأستاذ يوسف القعيد ـ كان من المقربين إلى قلب جمال ومن المترددين عليه عدة مقالات حلل فيها أفكاره وأعماله . وكان الدكتور أنور عبد الملك وهو الاستاذ والعالم الكبير ـ لا يتكلم عنه أو يقتبس منه إلا ونعته بجمال حمدان العظيم!

وودع هؤلاء المثقفون جمال بما يليق به ويستحقه . فقد سطرت أيديهم باقة رائعة من المقالات ، كتبوها بعد أن أحسوا بالخسارة الفادحة التي منيت بها مصر والتي فجرت فيهم هذه الينابيع من الحزن الملتهب ، فجاءت تعبيراً صادقا عن حبهم له وإكبارهم لعلمه وكفاحه وفكره . وإن دلت هذه المقالات والدراسات على شيء فإنما تدل على أن البذور التي غرسها جمال قد آتت أكلها . وظلت هذه الأقلام منذ وفاته وحتى يومنا هذا . وستظل لسنوات وعقود قادمة متناول كل أعماله وأفكاره وحياته . وفتحت الصحف اليومية مسفحاتها لهذه الكتابات ، وخصصت المجلات الأسبوعية والدورية أعدادا كاملة عن ، جمال حمدان ، . كما بثت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية العديد من برامجها لهذا الغرض . وعقدت حوله الدوات في المحافل الثقافية والجامعات .

وهيهات أن نام بكل ما قيل أو كتب عنه ، فاقتصرنا هنا على اقتباس نبذ مما نشر ، على أمل العودة إلى الكتابات القيمة الأخرى التي نشرت ، إذا ما أذن المولى ، وكان في العمر بقية .

فقد قال الكاتب والمحلل السياسي القدير ، الأستاذ السيد يسن في

جريدة الأهرام الصادرة في ١٩٩٣/٤/١٩ ، وتحت عنوان : د جمال حمدان . . مؤرخا لشخصية مصر ، ، ، رحل المفكر المبدع الذي لا يقل تأثيره في ميدان العلوم الاجتماعية عن تأثير مؤرخ فرنسا الكبير ، بروديل ، مؤسس ، مدرسة الحوليّات ، والذي أحدث أكبر ثورة في علم التاريخ ، تماما مثلما أحدث جمال حمدان أكبر ثورة في علم الجغرافيا ، لأنه حولها إلى علم اجتماعي موسوعي شامل ، واستطاع بذلك أن يعالج كل أمور مصر الاقتصادية والسياسية والاحتماعية والاستراتيجية ، معتمدا على أسلوب أدبي فريد ، يجعل صاحبه من كبار أصحاب الأساليب الرفيعة في الأدب العربي المعاصر، . وكتب الأستاذ أنيس منصور في هذا العدد ، و في عموده اليومسي ، مواقف ، يقول : دعاش غريبا ومات وحيدا .. يرجمه الله مات وحده .. مات كما تموت الشهب .. محترفاً في السماء ، لا أحد رآه ، ولا أحد عرف كيف صرخ وكيف بكى ... وإنما سقط رمادا أضيف إلى تراب مصر ... با أرض مصر قد مات فيلسوفك وشاعرك والشاهد على عبقر بتك ....

وكتب الأستاذ أحمد بهجت في صندوق الدنيا ، بجريدة الأهرام

الصادر في ۱۹۹۳/٤/۲۰ يقول: • كان د. جمال حمدان مثقفا موسوعيا ، وقد نجح في توظيف ثقافته الرفيعة في خدمة العلم ، كما كان له أسلوبه الأدبي المتميز ..،

أما الدكتور غالى شكرى ـ الناقد والعالم المصرى الكبير ـ فقد خصص حلقات ثلاث لجمال حمدان ، تحت عدوان : ، مصرى من زماننا ، نشرها الأهرام في أعداده الصادرة في ٢١ و١٩٩٣/٤/٢٨ ، وهي تعتبر درة من درر النقد العلمي نقتبس منها هذه النبذة : ، وسوف يكتب الكثيرون طويلا وعميقا عن شخصية مصر وجمال حمدان ، ولكن تحويل هذا الكنز من المعرفة الوطنية إلى جزء من الذاكرة الجماعية للشعب المصرى أمر مختلف . ولقد برهن الإعلام المرئي والمسموع ، وكذلك برامج التربية والتعليم على أن هذا ، الأمر المختلف ، بعيد المنال . . نتكلم ليلا ونهارا عن التنوير والوحدة الوطنية فتذكر أعلاما خفاقة في سماء القرن الماضي أو بالكاد أوائل هذا القرن ، ونسى ما بين أيدينا في حاضرنا من كنوز ، فشخصية مصر لجمال حمدان ملحمة حية عبقرية الفعل والعطاء في التنوير والوحدة الوطنية .

تـوارت تحت الأرض ... ثم أصاف : ، وهكذا لم يكن جمال حمدان عالما في الجغرافيا أو مفكرا من أبرز مفكريها فحسب ، وإنما كان مفكرا حضاريا صاحب وجهة نظر في الحضارة الإنسانية عامة ، وفي تعدد الحضارات على اختلافها وتآلفها خاصة ، .

وكتب الأستاذ القدير سلامة أحمد سلامة في عموده الصادر بجريدة الأهرام بتاريخ ١٩٩٣/٤/٢٢ يقول: ، ... تجد قصة حياته (جمال حمدان) أزمة المتفوق والنبوغ والعبقرية حين تصطدم بما حولها من نكران وحجود، في مجتمع مثقل بمشكلات التخلف والمنافسات والحزازات الصغيرة ... وعلى الرغم من عزوف جمال حمدان عن الشهرة والذيوع ومقاومته لكل محاولة لإخراجه من عزلته ، إلا أن كتاباته وكتبه في تحليل ، شخصية مصر ، جغرافيا وسياسيا وبشريا .. وضعته رغما عن كل شيء على القمة مثالا يحتذى لأجيال الحاضر والمستقبل .. ونموذجا فريدا لا يتكرر للذين يعملون في صمت وتبتل .. يموتون في عشق مصر دون مقابل ودون انتظار حتى لكلمة ثناء أو شكر ، رحمه الله ، .

وتحت عنوان ، أسبوعيات ، التي صدرت في عدد الجمعة من

جريدة الأهرام قي ٢٣/٤/٢٣ ، كتب الأستاذ الدكتور عمر الغاروق تحت عنوان : حمدان .. عبقرية الإنسان .. والمكان ، يقول : , يطوف الحديث .. يشرق ويغرب .. ثم يستقر عند حمدان .. فيعلو ويحلو .. وتتفجر محبته من العقول ، في كل ندوة .. في كل رسالة .. في كل کتاب ،، یقرر حمدان ،، یذکر حمدان ،، یشیر حمدان ، تزهو به الجغرافيا وتتنازعه العلوم ، هل هو جغرافي أم فيلسوف ؟ أم موسيقار يعزف بالسطور ، لابل هو روائى يكتب دراما المكان ، الغائب الحاضر هو .. يتساءل عنه الجميع .. أين حمدان ؟ معتكف هو في شقته من سدين لا يزال ولا يزال ، نحيلا . . خفيف شعر الرأس . . لامع العينين ، مترفعاً في تقشفه عن الدنايا والقشور .. زاهدا بمعاشه البسيط ، وحيدا يقرأ ويكتب ويعزف على العود حكمة أم حساسية ؟ ، . و ختم كلمته قائلا : وداعا يا حمدان .. وشكرا لما أنجزته نيابة عن عشرات العلماء.. وعذرا أن تركناك وحيدا ..،

وفى كلمته ، شوارد ، التى كتبها الأستاذ الدكتور عبد العزيز شرف بإمضاء ، سندباد ، فى عدد الأهرام الصادر فى ٢٣/٤/١٣ ، قال : ، كان صوت جمال حمدان حين خرج من صمته بكتابه الأشهر

المخصية مصر ، من أهم بواعث المقاومة في مواجهة أعتى تحديات العصر ، التي واجهها هذا الجيل الذي ظل يبحث عن وطنه مصر ، ويجد في كشف عن مقوماته وخصائصه وإمكاناته الطبيعة والبشرية .. وختم كلمته بأبيات الشعر التالية :

وليس موت امرىء شاعت فصائله كمرت من لا له فصل وعرفان والموت حق ولكن ليس كل فتى يبكى عليه إذا يعروه فقدان فى كل يوم ترى أهل الفضائل فى نقصان عدو الجهال حجان

من من يرم عرى المن المسلمان في المسلمان المعدد من الأهرام وكتب الأستاذ الجليل سامى خشبة في نفس هذا العدد من الأهرام يقول: • هل سنذكره الآن ، وقد رحل ـ كالرهبان ـ فقيراً في عاصفة من الذار ، أم سوف ننساه ثانية ، دون أن نستغنى عنه لحظة واحدة ، مثلما ننسى وعينا ، ونحن نعيش به ؟!

وكتبت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فى الأهرام ١٩٩٣/٤/٢٤ ، تحبت عنوان الدكتور جمال حمدان ، تقول : ، ولأن فقده كان مفاجئا وقاسيا ، أحسست فى لحظة بأنى فقدت من جديد صفا من الشوامخ ينتظم العقاد ولطفى السيد و الخولى وعبد الوهاب عزام وطه حسين وأحمد أمين ومصطفى مشرفة وتوفيق الحكيم والزيات

والمازنى وأم كالثوم . هؤلاء الذين عصرنى فقدهم أحادا ، اجتمعت على كيانى بفقده ، جروحى فيهم ، وبكيت عليهم معه .. وبكيت عليه مثلهم أحر بكاء ، بكت نفسى على نفسى بقدر ما أنتمى إلى كل عزيز على مصر .. وبكيت عليك يا وطنى أن تفقد غواليك وأعلى القمم ...،

أما الشاعر الكبير الأستاذ فؤاد جويدة ، فقد كتب يقول في جريدة الأهرام ٢٥/٤/٢٩ تحت عنوان ، جمال حمدان : عاشق مصر العظيم : ، ... جمال حمدان نموذج فريد من العطاء ... هذا الجهد العظيم : ، ... جمال حمدان نموذج فريد من العطاء ... هذا الجهد المثابر العنيد الضاري الذي استطاع به جمال حمدان أن ينجز مثل هذا العمل الضخم الذي يحتاج لعشرات العقول .. وعشرات السدين .. ولكن جمال حمدان استطاع أن يقوم به بمفرده متحديا الواقع الكليب والزمن الردىء الذي تصور الأقزام فيه أنهم يمكن أن يطاولوا قامة الرجل وشموخه ،، سوف نذكر في الرجل زهد النفس .. وترفع الموقف .. والصبر على البلاء .. وسوف نذكر مع هذا كله عطاء عالم فذ كبير .. وسوف نسكب دموعا غزيرة على قبر جمال حمدان .. ولكن دموع الدنيا لن تغفر أبدا خطيئة اسمها الجحود ....

وكتب السفير العالم عبد الرءوف الريدي في الأهرام ٢٦/٤/٢٩،

تحت عدوان : جمال حمدان : الأنشودة التي لم تنته ، يقول : ، إن جمال حمدان الذي كتب عن مصر وشخصيتها كما لم يكتب أحد من قبل ، وكانت حياته أنشودة عبقرية ، يمكن أن يكون موته أيضا مناسبة لكي يتواصل عزف هذه الأنشودة لتسمعها الأجيال المتعاقبة على أرض مصر التي أعطاها حياته عقلا وقلبا ... .

وكتب الأستاذ نبيل عبد الفتاح في أهرام ٢٧/٤/٢٧، وتحت عدوان: وداعا جمال حمدان: عبقرية العشق وطقوس العشاق، يقول: ... انفتحت في هذه اللحظة أسرار مصدر المحروسة بأمر ربى، ولب لبابها العميق بين يدى جمال حمدان، فلا يكاد المرء يعرف أيهما العاشق أو المعشوق في وصال الأرواح والعقول والقلوب الساعية إلى الخلود .. لقد مثلت إسهامات جمال حمدان الفكرية والجغرافية أهم انجازات مدرسية مصرية بازرة في الجغرافيا .. إن سبعة آلاف سنة من الإنجاز الحضارى ، والمحن القومية ، والأزمات الممتدة ، والمواهب المهذبة كلها تعلن الحداد لرحيل واحد من أبرز علامات إبداع أبناء هذه الأمة وتاريخها المديد .. وها هو ثرى مصر يأتلف راضيا مرضيا مع

جسد وروح عاشقها العظيم جزاء من أبديتها ، وعلامة على تصررها العبقرى المبين ، .

وكتب الاستاذ صلاح الدين حافظ في أهرام ٢٨/٤/١٩٩١ ، يقول:

د ... وفي سبيل ذلك كله ، عانى جمال حمدان الوحدة والعزلة وبؤس الحياة وفقرها ، بينما الجميع من حوله منتفخ الأوداج بالغرور والصلف والثراء الكاذب والفكر المناور والثقافة الزائفة والسلوك المخادع المخاتل... ولم يكن غريبا إذن أن يشعر الرجل بالاضطهاد والمعاناة العامة والخاصة وصولا للاكتئاب العام ، فيموت في برودة جامدة ، دون أن تهتز لرحيله مصر التي مجدّ عبقريتها الحقيقية ، بقدر ما كشف عورتها التي لطخها بها بعض أبنائها ، من العلماء العملاء ، وزواحف الانتهازيين والمأجوريين ، الذين أشاعوا الجهل والسطحية والتخلف ، فإذا بنا جميعا ، أسرى الإرهاب والترويع الفكرى والجسدى ، في عصر يتغير دون أن ندرك حقيقة ما يجرى ! فمتى نقرأ ونعى ونفهم حقيقة ما يجرى حقا ؟! ، .

وفى جريدة الأهرام الصادرة فى ١٩٩٣/٤/٢٩ ، كتب الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب فى مقال له بعنوان : جمال حمدان : المأساة والعبقرية ، يقول : ، وإذا كانت الظروف المأساوية التى أحاطت بوفاة راحلنا العظيم قد صناعفت من حزننا إلا أن ذلك لا يقلل من حجم الكارثة الإنسانية والحصارية التى ارتكبت فى حق هذا المتوحد المتشامخ جمال حمدان الذى اعتزل الحياة إلا أنه لم ينعزل عنها بل تفاعل معها وراح يرصد واقعنا الثقافى والحصارى بحس وطنى وبرؤية تنم عن خلفية ثقافية رفيعة المستوى ، .

أما تلميذه الدكتور عبادة كحيلة ، فقد كتب في جريد الأهرام الصادرة في ١٩٩٣/٥/٣ ، وتحت عنوان : جمال حمدان ... وذكريات مع الإنسان .. والعالم .. وعلم الجغرافيا ، يقول : ، ذكرتني جلساتي مع هذا العبقري بجلسات أخرى مع عبقري آخر .. العقاد .. وكان يسيرا عليه أن يبحث عن نفسه خارج الجامعة ، بل خارج الوطن ، وسنحت الفرصة غير مرة ، بل صارت تلهث وراءه في زمان صار الكثرة يلهثون وراء النفط ، لكنه كان نسيج وحده آثر أن ينصرف عن دنيانا هذه الرديئة إلى دنياه التي أحب ، ورغما عن موارد مادية محدودة ، ومتاعب صحية كان يعاني منها ، إلا أنه أدار ظهره لكل شيء .. كنت أعلم حقيقة المحنة التي مر بها ، وهي محنة صنعتها نفوس صغيرة

زاملته فى الجامعة ، ولكنه دائما يتحاشى الحديث عنها ... يبقى من حمدان نموذج رائع لعالم احترم نفسه و احترم علمه ، وجعل هذا العلم قيمة لا تعلوها قيمة ، لا يهمه بعدها أى شىء ولا يهمه كل شىء ... كان الهام العام يكمن وراء كتب حمدان ...

وكتب صديقى وزميلى العزيز الدكتور عبد العزيز الشربينى - وهو أيضا صديق وزميل جمال فى المدرسة التوفيقية ، كتب يقول فى جريدة الأهرام فى ١٩٩٣/٥/٥ ، وتحت عنوان : جمال حمدان فى صباه : ، . . . ورغم تفوقنا نحن الأربعة ( رفعت المحجوب - صبحى عبد الحكيم - عبد العزيز الشربينى - جمال حمدان ) فى الدراسة ، واتجاهنا إلى كليات مختلفة للدراسة بجامعة القاهرة ، فقد اتصحت منذ تلك اللحظة البعيدة الزمن مؤشرات تبرز بوضوح وجلاء عبقرية جمال حمدان ، مع أنها كانت لا تزال فى مهدها ، ومن أبرز هذه المؤشرات تفوقه الملحوظ فى رسم الخرائط الجغرافية والتفنن فى إظهار التباين فى تفوقه الملحوظ فى رسم الخرائط الجغرافية والتفنن فى إظهار التباين فى وإخراجه فى ثوب جميل للنظر ، وهذا كله مع أسلوب رائع عذب فى كتابة ينساب كأنغام الموسيقى الحالمة . . . ، .

وكتب الأستاذ الفاضل أحمد صدقى الدجاني تحت عنوان : جمال حمدان ورؤاه المستقبلية ، وذلك في جريدة الأهرام الصادرة في ٩/٥/٩٣ ، فقال : ، تتميز كتب جمال حمدان بمزايا كثيرة تجعلها تحتل مكانا خاصا في مكتبتنا العربية ، وتنضم إلى ذخائر تراثنا العربي. ومن أبرز هذه المزايا و في مقدمتها ما تضمنته هذه الكتب من رؤى صاحبها المستقبلية . فجمال حمدان في هذا القرن من تاريخ أمتنا عبر القرون ، هو واحد من نفر معدودين على صعيد عالمنا بذكروننا بنظر ، زرقاء اليمامة ، الثاقب الذي أشار إليه المقرى صاحب ، نفح الطيب ، ... ثم قال بعد أن عدد هذه الرؤى : ، ان الحاجة ماسة لتعريف عامة قومنا وكثير من خاصتهم برؤى جمال حمدان المستقبلية لأنها تبعث على التأمل وتحث على التفكر وتشحذ الهمم ... وكم تشتد الحاجة إلى تعريف أهل الحل والعقد ممن لم يطلعوا عليها بها ، لأنها ترسى العمل السياسي على أساس متين من النظر الاستراتيجي ، سواء اتفقت معها أم اختلفت . . . ،

ومن مدينة تبوك حيث يعمل الدكتور ابراهيم عبد الفتاح يونس ، كتب في مقال له نُشر في جريدة الأهرام الصادرة في مقال له

يقول تحت عنوان: جمال حمدان .. العاشق الغريب: وشخصية تعلمت وعلمت .. تركت بصماتها واضحة على واقعنا الثقافي بصورة تبهر العقول .. وتصنع مثلا أعلى من الصعب أن يتكرر ..! درست على يديه في كلية الآداب ... واقتربت منه وتحاورنا كثيرا ... وفي صمت وسكون يموت جمال حمدان وهو ملى البصر والسمع لكنه غريب منعزل لا يكلم أحدا .. ولا يلتقي بأحد ، ولا يسمع لأحد إلا القلم .. والكتاب .. والعود .. وأمامه معشوقته مصر .. يتغزل فيها ويكشف أسرارها ويقدم لنا مالم نعرف عنها ... وداعا أيها العاشق الغريب .. وجزاك الله خيرا على ما قدمت لمصر ولأبناء مصر .. ولن تنساك وجزاك الله خيرا على ما قدمت لمصر ولأبناء مصر .. ولن تنساك

وكتب زميلى العزيز الدكتور طلعت أحمد إبراهيم في جريدة الأهرام الصادرة في ١٩٩٣/٥/١٣ ، وتحت عنوان : التخليد ذكرى العالم العبقرى : جمال حمدان ، يقول : في خريف عام ١٩٥٣ كان لقاء د . جمال حمدان بطلبته لأول مرة ، ونتذكر أنه كان يدخل قاعة المحاضرات رشيقا أنيقا ، يضم إلى صدره الكتب والمراجع ، تعلو وجهه ابتسامة مشرقة ، نظراته محلقة فاحصة ... وتعددت محاضراته طوال

أعوام الدراسة ... وانبهر الجميع بشخصيته المتميزة ، وبعلمه الغزير ، وبروح الأستاذ الجامعي الحقة ... ، .

وفى خطابه الأخير إلى جمال حمدان ، كتب الدكتور محسن عبد الخالق فى جريدة الأهرام الصادرة فى ١٩٩٣/٥/١٧ ، يقول : ... مصر الوطن يعزوها رعدة كلما تصورت ما صنعته نارها بك .. لقد مات كل شىء .. ومات فيها شىء ؟ مصر هى الباكية فقط ودموع الأشخاص تجف ، لكن دموع الأوطان أبدا لا تكف ! مصر تفتقدك بشدة ، فقد خصتك بما فى خبيئة صدرها ، وما تسرّه أرضها ! فقد اعتادت أن تغك كل القيود أمام عبقريتك عندما تدلهم بها الأحوال ، وينتابها لحظات مسن الياس والقنوط ! ... وبعد ، ما الذى أصابك يا وطنى ؟ ! رموزك تهوى ، وكنوزك تفنى ، نزيف مستمر ، ونحن نلمام جراحك يا وطنى ! ، .

وتحدث الأستاذ كامل زهيرى ، وكانت تربطه بجمال أواصر الصداقة والود والتقدير المتبادل ، في عموده ( من ثقب الباب ) المنشور في جريدة الجمهورية الصادرة في ١٩٩٣/٥/١٧ ، عن إعادة طبع

شخصية مصر في سلسلة كتاب الهلال وكيف كان هو الكتاب ، النواة ، لملحمة شخصية مصر التي صدرت تباعا في أربعة أجزاء قاربت ٣٥٠٠ صفحة . كما تحدث في الندوة التي عقدت في دار الأوبرا عن مصر في عيون جمال حمدان ، واسترجع ذكرى لقائه به واكتشافه له في عام ١٩٦٤ وقال : لم أكن أيامها قد اكتشفت أن جمال حمدان من العائلات البصرية أو تلك السلالة النادرة التي تخلصت من أمية العين والتي تعشق الرسم والفنون التشكيلية . فقد كانت قدرة حمدان الفذة هي أنه يستطيع نقل المجردات إلى محسوسات بصرية . ثم قال : وحمدان لم يضف ولكنه بنى وجدد وطرح منهجا عربيا لدراسة الجغرافيا . أما الدكتور على بركات فقد كتب في أهرام الجمعة الصادر في ١٩٩٣/٥/٢١ ، تحت عنوان ، شخصية مصر عند جمال حمدان ، ، دراسة عن الجزء الثاني من شخصية مصر . الذي جدد فيه جمال حمدان ، ومن خلال قراءة متأنية لتاريخ مصر عبر العصور ، وعلى ضوء حقائق المكان ( الموقع والموضع ) الضوابط الرئيسية التي حكمت حركة التاريخ المصرى ، محاولا الوصول إلى القوانين العامة في حركة التاريخ هذه فيما يصل إلى الحتمية الجغرافية ، مستعرضا

لأكثر الإشكاليات تعقيدا في تاريخ مصر ، ومن بينها إشكاليتان رئيسيتان:

الأولى : علاقة الاستبداد . تاريخيا . بنظام الحكم في مصر ، وانعكاسات ذلك على الشخصية الوطنية المصرية .

والأخرى : علاقة العامل الخارجي بحركة التاريخ المصرى .

وركز الأستاذ سامح كريم في عموده الثقافي بعدد الجمعة من جريدة الأهرام وعلى أربع حلقات ابتداء من ١٩٩٣/٥/٢١ ، على اهتماته بعبقرية المكان وعلى استعداده الفطرى وميله الشخصى للجغرافيا الذي جعله يقول ذات يوم بأنه مخلوق جغرافي ، أو أنه خلق هكذا جغرافيا رغم أنفه ، وأن هذا كان ترجمة حقيقية لميوله الفنية . ثم تكلم عن دراسته للقاهرة التي جاءت كمقدمة لكاتب ديزموند شتيوات الذي ترجمه الكاتب الراحل يحيى حقى . ثم تحدث عن شخصية مصر وعبقرية المكان ، فقال : ولو أن الدكتور حمدان لم يترك غير هذا الكتاب لاكتفى به عملا صالحا يشرفه ، و لاعتبرته مصر سجلا حافلا يروى عظمتها . وخلص من ذلك إلى أن عزلته كانت منتجة .

وكتب الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوى في جريدة الأهرام الصادرة

فى ١٩٩٣/٥/٢٣ تحت عنوان دروس من سيرة صاحب شخصية مصر ، يقول : هل كان من المحتم أن يموت جمال حمدان تلك الميتة المأساوية حتى نفيق ونلتفت إلى ما فى بلادنا من درر منزوية . إن فى حياة وممات جمال حمدان عبرا كثيرة ودروسا شتى يمكن الاستفادة منها فى إنها فى مصر وبناء مستقبل أكثر إشراقا لها . وقال : إن أهم هذه العبر والدروس هى : ١ ـ درس الانتماء ، ٢ ـ درس القدوة ،

٣ درس الإبداع ، ٤ درس المؤسسات .

وكتب الأستاذ محمد العزبى صادقا تحت عنوان كيف تصبح وزيرا في جريدة الجمهورية الصادرة ١٩٩٣/٥/٢٥ : وبمناسبة ، جمال حمدان ، ما أكثر الذين كتبوا عنه بعد موته ، وكلهم قالوا بأنه كان صديقا ، وكان يفتح لطرقاتهم المعينة بابه ، وكان يخصهم بأفكاره ، وتلك على أية حال ظاهرة عالمية ، فهناك متخصصون في كتابة المذكرات والذكريات والاستشهاد بأقوال الذين فارقوا الحياة وأضاف : أين كان كل هؤلاء والعالم الجليل يعانى من ظلم المجتمع وفساده حتى عندما زالت الظروف التي كانت تمنع الخوض في أسباب غضب ، جمال حمدان ، ، خوفا من الحكام ، ... وإنما تركناه وحده يدافع عن

كرامتنا بطريقته الخاصة ، رحمه الله ...

وكتب دكتور شعبان عبد العزيز عفيفي في بريد الأهرام بتاريخ ١٩٩٣/٦/١٦ : ما أكثر المقالات والأبحاث والدرسات التي كتبت عن المرحوم الدكتور جمال حمدان ، والتي أشادت جميعها بغزارة علمه وبالقيمة الأكاديمية والفكرية الممتازة لكتبه ومؤلفاته ، كما أبرزت تواضعه واعتزاله الحياة الاجتماعية وابتعاده عن الناس لكي يتفرغ للبحث والدراسة . وإني أتساءل ... لماذا لم يهتم كاتب واحد - أثناء حياة الدكتور جمال حمدان - بمعرفة السبب أو الأسباب التي دعته إلى الاستقالة من الجامعة وإلى اعتزال المجتمع والبعد عن دنيا الناس ؟ ... أذكر أننى عددما كنت طالبا بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة في منتصف وأواخر الخمسينات ، كنت ، أزوغ ، من بعض محاضرات القسم لكي أحضر محاضرات الدكتور حمدان بقسم الجغرافيا ، وكان بعد لا يزال شابا عائدا حديثا بالدكتوراه من بريطانيا ، وكنت أجد في محاضراته - رغم أنها ليست تخصصي - متعة كبيرة وفائدة عظيمة لأنه كان بعلمه الغزير وثقافته يحلق بنا في آفاق المعرفه الواسعة ثم يهبط بنا في مطار الجغرافيا ...

رحمه الله رحمة واسعة ... وعوضنا عنه خيرا ... فمصر فعلا ، ولادة ، ...

وكتب الأستاذ مأمون غريب في مجلة آخر ساعة الصادرة في ١٩٩٣/٤/٢١ تحت عنوان : عاشق شخصية مصر : رحل وحيدا ، يقول : ... أذكر أن علامات الاستفهام الحائرة والمحيّرة تلك قد ارتسمت في ذهني كلما قرأت كتابا أو بحثا أو مقالا له ... ومن خلال ما قرأته عنه وله ... أنه كان يستيقظ في الفجر ، ويبدأ في الكتابة حتى الساعة الحادية عشرة ثم يعاود الكتابة مرة أخرى من الساعة الثالثة حتى السابعة . وكان يرى أن القراءة سهلة ويسيرة ، والتفكير أسهل من القراءة ، ولكن المشكلة الحقيقية هي الكتابة .. فقد كان يرى فيها معاناة شديدة . وكان يتحدث عن حبه للجغرافيا بقوله : هذه مهنتي وهوايتي التقى فيها استعدادي الطبيعي مع ميلي الشخصى ، وأنا أعتقد أن تركيبة عقليتي جغرافية بحتة ، فأنا مخلوق جغرافي .. أو حيوان جغرافي .. فقد خلقت جغرافيا رغم أنفى .. وأنا أعتقد أن استعدادي الطبيعي للجغرافيا هو الترجمة العلمية لاستعداداتي وميولى الفنية ، فأنا أقترب بالجغرافيا من الفن .. وأنا تستهويني الطبيعة وجمالها ... رحم الله

العالم الكبير الذى ملأ الدنيا حياة ، وترك من خلفه ما هو جدير بالخلود! .

وتحدث الكاتب الكبير الأستاذ عيد العال الحمامصي في مجلة أكتوبر الصادرة في ٢٥/٤/٢٥ ، وتحت عنوان : جمال حمدان : ناسك الفكر .. رافض الصحب !! ، يقول : ، إن هذا المفكر يقف في تاريخنا شاهدا حيّا على أصالة العبقرية المصرية التي أعطت جماع وجودها وذوب عمرها للعلم الخالص المجرد من المطامع .. لقد تنسك هذا الرجل الفذ في صومعته .. معتزلا الصخب .. رافضا التقاتل حول منصب أو التكالب حول وجاهة .. مترفعا على الدنايا و الأغراض .. والأعراض ... إن تاريخنا المعاصر لم يعرف راهبا فكريا مثل الدكتور جمال حمدان الذي تأبي على صراع التفاهات والمناصب وأضواء الوجاهة وهالات الشهرة ليتفرغ لعلمه وكتبه التي تقف من علامات الثقافة المصرية المتفوقة والمتوهجة في النصف الأخير من هذا القرن .. بدون أن يسعى إلى موقع يعادل قامته .. وحتى الجوائز التي نالها مصريا وعربيا جاءته صاغرة تطرق بابه .. وتشرف به أكثر مما تشرف بها .. لأن أو سمته كانت عبقرية كتبه وحدها !! ، .

وأصدرت مجلة القاهرة المصرية عددا به ملف خاص عن ، جمال حمدان في الثقافة المصرية ، للخبة من كبار الأستاذة ، منهم الدكتورة لطيفة الزيات التي قالت : ، كان عبقريا ... بمعنى قدرة الإنسان على أن يمـ نح نفسه كلية وبلا تحفظات للعمل الذي يجيده ويبدعه ... وألا يعانى من رغبات الدنيا سوى الرغبة في استكمال هذا العمل على الوجه الأكمل والأمثل ...، وفي نفس الملف كتب الدكتور شكرى عياد يقول : ، كنا نعمل معا في كلية الآداب بجامعة القاهرة ، كان هو في قسم الجغرافيا وكنت في قسم اللغة العربية ... وكان كلانا يعرف الآخر بالاسم .. وكان أول ما استرعى نظرى في شخصيته شدة الانصباط في هندامه وكلامه ...، أما الدكتور حسن حنفي فقد كتب في نفس الملف يقول : ١ ... أعطتني شخصية مصر الأساس الجغرافي للتاريخ والسياسة والاجتماع ، وحولتني من مثالية السماء إلى واقعية الأرض .. من الثقافة إلى التاريخ ، ومن العقائد إلى الجغرافيا ... ، وقال الدكتور بهيج إسماعيل : عاش جمال حمدان كل سنوات عمره ... كأنها يوم واحد طويل ... وإكنه كان يحيا داخل عقله العبقرى في اليوم الواحد كل سنوات التاريخ ... وهكذا لم يعد جمال حمدان يحس في الليل ببرودة

المكان أو أن الجدران من حوله صفراء رطبة .. بل لم يحس حين أمسكت به النيران أن جسده كان ذا قيمة كبيرة داخل الرحلة الطويلة المقدسة ، .

ونظم مركز البحوث والدرسات بجامعة القاهرة ندوة علمية تحت عنوان : ، جمال حمدان : التفاعل بين عبقرية الإنسان والمكان ، قال الدكتور أحمد الغندور في افتتاحها :

إن هذه اللدوة هي كلمة عرفان للعالم الراحل الذي شكل رجيله خسارة علمية ، فقد كان قلما أصيلا ومدتميا ، وأضاف الدكتور على الدين هلال مدير المركز أن اللدوة ليست مناسبة للتأبين لأن المفكر لا يموت وقال محمود أمين العالم إن القيمة الكبيرة التي يمثلها جمال حمدان تتمثل في أنه كان صاحب مشروع حضاري شامل يعتبر امتدادا لمشروع عصر النهضة وهو يلتقي مع المفكر العربي ابن خلدون من زواية تقديم الرؤية الشاملة ، فقد قدم حمدان في شخصية مصر رؤية عمرانية استراتيجية شاملة تبدا من الواقع الجغرافي الطبيعي لتمس كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان حمدان حريصا

على تحديد المنهج وإبراز طابع الجغرافيا كعلم هدفه الوصول من دقائق التفاصيل الى القوانين الحاكمة باعتبار أن النظرة الشاملة هي المدخل الملهجى لاكتشاف الحقيقة وجمع بين النظرة التحليلية الحقيقة وجمع بين النظرة التحليلية التليسكوبية والنظرة الشاملة الميكروسكوبية وكانت رؤيته تتجسد في أن الجغرافيا هي التاريخ الثابت والتاريخ هو الجغرافيا المتحركة وقال الدكتور صبحى عبد الحكيم : إن حمدان استطاع ان يطل من نافذة الجغرافيا على فروع كثيرة من المعرفة وخاطب جمهورا عريضا لم يقتصر على أهل الاختصاص وكان هذاك إجماع بين الحضور ممن عايشوا جمال حمدان على أنه كان معتزا بنفسه لأبعد حد وكان في غاية الحساسية وقال الدكتور أحمد على اسماعيل رئيس قسم الجغرافيا : إن اعتزال حمدان لم يكن عزلة لأنه ظل ينفعل بما يجرى حوله ، وكان اعتزاله اقتحاما وليس انسحابا حيث اتسعت دائرة جمهوره لتشمل عامة المثقفين وبلغ انتاجه ٢٢ كتابا و٢٦ مقالا .

صاحب شخصية مصر/جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمان

# وقالوا عنه ...

- رحيل جمال حمدان خسارة كبرى لمصر على جميع المستويات الجغرافية والتاريخية والثقافية ، ورغم معرفتى المتواضعة به إلا أندى أحترمه كعقلية قلما يجود بها الزمان .

رحمه الله وعوض مصر عله خيرا.

(دكتور شوقى ضيف)

- كان جمال حمدان مثالا للعالم الأديب المؤرخ المدقق الذى كرس حياته لكتابة أروع الكتب التي تمجد مصر ، وخاصة في مؤلفه الفريد ، شخصية مصر ،

( الأستاذ نجيب المستكاوى ) - إن وفاة جمال حمدان خسارة فادحة للبحث العلمى الجاد ولأنه

كان نموذجا فريدا للتجرد العلمي وكان راهب فكر .

( الأستاذ عبد الوهاب مطاوع )

ـ كان رفضه للمجتمع رفضا إيجابيا بمعنى أنه مستمر فى العطاء والكتابة ، ولم ينهزم حتى آخر لحظة فى حياته ، قدرته على الاستمرار كانت جزءا من شخصية مصر نفسها وأخيرا لم أتصور أبدا أن يموت بهذه الطريقة المأساوية ،

( الأستاذ يوسف القعيد )

- سقط هرم من أهرامات مصر ورحل عنا فارس من فرساننا إنه العالم الزاهد الأستاذ الدكتور جمال حمدان ، رحل عنا في صمت تاركا أبلغ الأثر في نفوسنا . وكان رحمه الله يضرب المثل الفريد بالفعل والواقع العملي لجيل الشباب ويوصل إليهم رسالة الاهتمام بالبحث العلمي والجدية في طلب المعرفة .

(دكتوريسرى عبد المحسن)

- وهكذا رحل جمال حمدان ناركا تراثا مجيدا في شخصية مصر وبموذجا فريدا في الوفاء والحب لأرض مصر .

( دكتور مينا بديع عبد الملك )

- كان واسع الصدر للمداقشة والأسئلة كما كان طاهر القلب نقى

اللسان . حزنت والله على فقده حزنا عميقا لأنى كنت أراسله بعد التخرج .

## ( عبد المحسن مرزوق ـ من تلاميذه )

- هكذا كان الدكتور العظيم جمال حمدان .. اختار أن يكون فقيرا مصريا في حياته ، كما عاش غاندى الفقير الهندى .. هو من عائلة كبيرة ، وله أموال كثيرة ومركز علمى جامعى .. ترك كل هذا من أجل أن يكتب للأجيال شخصية مصر ..

## (سميرصبحي)

- لقد رفض الدكتور جمال حمدان المناصب والجوائز والجاه والمال ، ورفض الزوج والولد كى يتفرغ للعلم ... فسلام عليه فى الخالدين .

## ( لواء أحمد العربوسي )

تشهد مصر ٣٠ مولودا كل ثانية ، وأكثر من نصفهم تقريبا يذهب للقاء ربه ، ولكن رحلة الموت والحياة تستمر في إيقاعها العادى دون أن يشعر بها إلا عدد قليل من الناس ، أما العباقرة فهم الذين يستطيعون تثبيت التاريخ ، ويوم وفاة جمال حمدان لن يكون مجرد يوم

عادى . إنه علامة فى التاريخ الفكرى والعلمى لمصر ، ولا يستطيع أحد أن يزعم إذا كانت شجرة جمال حمدان العلمية سوف تثمر فى القريب العاجل أم أننا ننتظر جيلا أكثر حكمة وأكثر احتراما للعلم ، لقد عرفت هذا المؤرخ العبقرى عن قرب ونشرت له أولى كتاباته فى مجلات الهلال ، ومنذ قرأت مقاله الأول أدركت أنه ليس أستاذا جامعيا أو مثقفا عاديا ولكنه موسوعة عبقرية شاملة .

### ( کامل زهیری )

. جمال حمدان شخصية مصرية عالمية بكل المعانى ليس مجرد المبغرافيا وإنما كان مفكرا فذا فى تاريخ مصر الحديث ، فهو وحده الذى استطاع أن يقيم لنفسه ميزانا ليس لأحد غيره هذا الميزان . إن العلم وحده الذى يستطيع أن ينقذ الأمم ويرقى بها فى مدارج النهضة ، وسوف تظل موسوعته ، شخصية مصر ، شاهدا لا يبارى فى أن مصر التى أنجبته تستطيع برغم الحزن العميق أن تنجب فى تلاميذه شموعا جديدة للنهضة المواتجاة . حزنى الشخصى بلا حدود لأنى أعلم أن د/ حمدان كان منكبا فى هذه الفترة بالذات على كتاب ، جغرافية الإسلام ، وهو كتاب بالغ الأهمية وهو موسوعة جديدة تضاف إلى

أعماله.

### (الدكتور غالى شكرى)

.. اكتشافاته العلمية ليست محل خلاف مع أحد ولكن ما يافت الأنظار حوله أن هذا العالم الذي أرسى شخصية مصر وعبقرية مكانتها يعيش وحيدا منعزلا ويموت وحيدا محترقا . لماذا نجد هذا الإنجاز العلمي الضخم بيننا بينما يكون صاحبه خارج الحياة العامة ربما لأن قدر العالم أن يقف موقف المعارض للسائد ضد الحياة العامة والتي تضيق عليه الخناق . ومأساة الدكتور جمال حمدان تدعونا للنظر لتأمل الحياة العلمية والاهتمام بالعلماء وإنجازتهم العلمية فيجب أن يفكر الحيات المعيع في إتاحة المناخ للفكر الحر المبدع وإزالة كل العقبات التي تتعرض لها العقليات الفذة وعدم التمسك بشكليات تحاول ، ولا تقف موقفا سلبيا من الاستهلاك الفكري ولابد من الحفاظ على الخصائص الحية للهوية في وطئنا العربي .

## (إبراهيم فتحي)

- سيبقى جمال حمدان نموذجا للأكاديمى الجاد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . فقد أثبت أن الابتعاد عن المشاكل ليس هرويا بقدر ما هو سمو وأن عزلة المجتمع قد تكون أحيانا أقوى من الاندماج

فيه . لقد عرفته من خلال كتاباته الجادة التي تثبت أنه عاشق كبير لمصر وللمعرفة والحضارة في نفس الوقت .. رحمه الله .

## ( عاطف العراقي )

ي إذا كان جمال حمدان في نظر الجميع عبقرية علمية فإنه بالإضافة إلى ذلك من وجهة نظرى نموذج للعبقرية الإنسائية والنفسية . وأنا كطبيب نفسانى أرى في ما فعله جمال حمدان من حيث قدرته على الاعتزال والتفرغ التام للبحث العلمي والابتعاد عن كل مغريات الحياة أرى في ذلك نوعا من الإعجاز النفسي وقوة الشخصية والإرادة وتحدى الاكتئاب . وأتصور أن أي إنسان في موقعه لم يكن أمامه إلا العودة المرضية إلى المجتمع أو الانتحار ولكن عبقرية جمال حمدان وإرادته معا قد حفظته وحفظت صحته النفسية وهذا ما يستحق التأمل والدراسة .

## (الدكتوريحيي الرخاوي)

- الزمن الذى نعيشه يثبت لنا كل يوم أن الإحباط هو سيد الموقف والذين يعيشون فى هذا الزمن ليس أمامهم إلا الصبر واحتمال الفجيعة تلو الصفعة فالشللية والانتهازية والوصولية فى

صاحب شخصية مصر/جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمان

كل مكان حتى داخل أسوار الجامعة ، وسيبقى نموذج جمال حمدان اليفضنح الأقزام وقصار القامة الذين حاواوا الصعود على حساب مستقبله الجامعى ولكنه سيعيش حتى بعد رحيله ، فالعباقرة لا يموتون .

( د. أحمد عبد الرحيم مصطفى )

|  | حمدان | جمال | مصر/   | شخصية  | صاحب |
|--|-------|------|--------|--------|------|
|  | ان    | الزم | عبقرية | ميح من | enk  |

(14.)

صاحب شخصية مصر/جمال حمدان وملامح من عبقرية الزمان

المسلاحق

| صاحب شخصية مصر/جمال حمدان<br>وملامح من عبقرية الزمان |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |

(177)

#### الملحق الأول

# قائمة بمؤلفاته العربية التى نشرت المرات المر

- ـ دراسات في العالم العربي ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
  - ـ أنماط من البيئات ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
- ـ دراسة في جغرافيا المدن ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
  - المدينة العربية ، القاهرة ١٩٦٤ .
  - ـ بترول العرب ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
- الاستعمار والتحرير في العالم العربي ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
  - اليهود انثر وبولوجيا ، كتاب الهلال ، ١٩٦٧ .
    - شخصية مصر ، كتاب الهلال ، ١٩٦٧ .
  - . استراتيجية الاستعمار والتحرير ، القاهرة ، ١٩٦٨ .
- مقدمة كتاب ، القاهرة ، لديزموند ستيوارت ، ترجمة بحيى حقى ، ١٩٦٩ .
  - . العالم الإسلامي المعاصر ، القاهرة ١٩٧١ .

- بين أوروبا وآسيا ، دراسة في النظائر الجغرافية ، القاهرة ، ١٩٧٢ .
- الجمهورية العربية الليبية ، دراسة في الجغرافيا السياسية ، القاهرة ، ١٩٧٣ .
  - . ٦ أكتوبر في الاستراتيجية العالمية ، القاهرة ، ١٩٧٤ .
    - قناة السويس ، القاهرة ١٩٧٥ .
    - أفريقيا الجديدة ، القاهرة ، ١٩٧٥ .
- موسوعة ، شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان ، ٤ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٧٥ - ١٩٨٤ .

#### صاحب شخصية مصر/جمال حمدان عبقرية الزمان

#### الملحق الثاني

## قائمة بمؤلفاته ويحوثه المنشورة بالغة الانجليزية

- -Population of the Nile Mid Delta, past and present, Reading University, June 1953, 2 vol ..
- Khartum: study of a city, Geog. Review, 1956.
- Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 1960.
- Evolution of irrigation agriculture in Egypt, <u>in</u>:

  A history of land use in arid regions, ed. L. Dubley
  Stamp, Unesco, Paris, 1961.
- Egypt, the land and the people, in: Guide book to geology, 1962.
- Pattern of medival urbanisn in arab world, Geog . Review, April 1962.
- Political map of the new Africa, Geog. Review, oct. 1963.
- The four dimensions of the Egypt, (underprint).

#### الملحق الثالث

# المقالات المنشورة باللغة العربية في المجلات والجرائد

في مجلة ( الهلال )

١ - فلسطين والوحدة - سنة ١٩٦٤ (١٠ صفحات)

۲ - نحو حل علمی امشکلة قبرص - اکتوبر سنسة ۱۹۲۶ (۱۰ صفحات)

- ٣ ـ ماذا تعد إسرئيل عسكريا ـ نوفمبر سنة ١٩٦٤ ( ٨ صفحات )
- ٤ ـ أصول تاريخية وجغرافية في مصر ـ البيروقراطية والجغرافيا ـ فبرايرسنة ١٩٦٥ ـ ( ١٢ صفحة )
  - ٥ ـ هل تملك إسرئيل سلاحا ذريا ـ مايو سنة ١٩٦٥ (١٢ صفحة)
- ٦ ـ إسرئيل الصهيونية وأرض فلسطين ـ عدد فلسطين (٥) السنة ٢٦ مايو سنة ١٩٦٨ ( ٢٠ صفحة )
- ٧ ـ مقتطفات من مقالة (هل تملك إسرئيل أسلحة ذرية ) ـ
   عدد الهلال الماسى (٧٥) . مع صورة للدكتور / جمال
   حمدان (صفحة واحدة )

#### في مجلة (الكاتب):

- ١ ـ الوحدة العربية بين مقوماتها ومعوقاتها ـ العدد ( ٥٩ ) فبراير سنة
   ١٩٦٦ ( ١٥ صفحة )
- ٢ ـ معركة العودة والاستراتيجية النووية ـ العدد (٦٠) مارس سنة
   ١٩٦٦ (١٨ صفحة)
- ٣ ـ نافذة على البحر الأحمر ـ القصير لابرنيس ـ العدد (٦٢) مايو سنة ١٠ / ١٩٦٦ ( ١٠ صفحات )
- ٤ ـ قضية فلسطين والموقف العربى العدد (٦٥) أغسطس سنة ١٩٦٦
   ( ١٩ صفحة )
- قضية فلسطين ومحور الاستعمار والصهيونية العدد (٦٧) اكتوبر
   سنة ١٩٦٦ ( ١٧ صفحة )
- ٢ قضية فلسطين والعدو الإسرائيلي العدد (٦٨) نوفمبر ١٩٦٦
   ( ٢٥ صفحة )
- ٧ الأردن دولة دراسة في الجغرافيا السياسية (١) العدد (٧٠) يناير
   سنة ١٩٦٧ ( ٢٠ صفحة )
- ٨ ـ الأردن دولة ـ دراسة في الجغرافيا السياسية (٢) العدد (٢١) فبراير
   سنة ١٩٦٧ ( ١٥ صفحة )

- ٩ نظرة على الموقف قبل المعركة العدد (٧٥) يونيو سنة ١٩٦٧
   ( ١٧ صفحة )
- ١٠ أهداف ثابتة ووسائل متغيرة العدد (٧٧) أغسطس سدة ١٩٦٧ ( ٢١ صفحة )
- ۱۱ ـ حول الدعوة إلى نظرة جديدة إلى القضية الفلسطينية العدد (٨٥) ابريل سنة ١٩٦٨ ( ١٧ صفحة )
- ۱۲ ـ فلسطينيات ـ بين معركة الدعاية ومعركة الميدان ـ العدد (۸۷) يونيو سنة ۱۹۸۸ ( ۲۶ صفحة )
  - فى مجلة ( مرآة العلوم الاجتماعية : )
  - ١ مورفولوجية الشام العدد الثاني ، مارس سنة ١٩٦٤
     ٢٦ صفحة)
- ٢ ـ نحو مدرسة عربية في الجغرافيا ـ العدد الاول ، ديسمبر سنة ١٩٦٤
   ( ٢٨ صفحة )
  - ٣ ـ الزراعة في سوريا ، السعدد الأول ، ديسسمبر سنة ١٩٦٥ (٢٠ صفحة )
- ٤ ــ ديموغرافية العواصم الافريقية ، العدد الأول ، ديسمبر سنة ١٩٦٢
   ( ١٢ صفحة )

- ٥ ـ افريقيا ـ من جغرافية الاستعمار الى التحرير العدد الثاني مارس سنة المريقيا ـ من جغرافية الاستعمار الى التحرير العدد الثاني مارس سنة
- ٢ هذه الجغرافية ، العدد الأول ديسمبر سية ١٩٥٧ (١٠ صفحات)
- ٧ الموقع الاستراتيجية للعالم العربي العدد الثاني يونيو سنة ١٩٥٨ ( ١٣ صفحة )
- ٨ ـ التخطيط الاقليمي بين موارد المياه والسكان في مصر ـ العددان
   الرابع والخامس ـ مايو سنة ١٩٥٩ ( ١٤ صفحة )
- ٩ ـ تخطيطنا الإداري في ضوء نظام الحكم المحلى ـ العدد الثالث ،
   يونيوسنة ١٩٦١ ( ١٧ صفحة )
- ١٠ \_ أسماء الأماكن في العالم العربي \_ العدد الثاني ، مارس سنة ١٠ \_ 197٣ ( ١٤ صفحة )
- 11 ـ الصناعة السورية ـ العدد الثاني ، مارس سنة ١٩٦٦ ( ١٦ صفحة )
  - في مجلة ( الفكر المعاصر ) :
- ۱ ـ هيكل المجتمع الإسرائيلي ـ العدد (٦) أغسطس ، سنة ١٩٦٥ ( ١٠ صفحات )

- ٢ ـ حول وحدة الرافدين والديل ـ دراسة علمية لقوة العراق
   الاستراتيجية ، العدد (١٢) ، فبراير سنة ١٩٦٦ (١٢ صفحة)
- ٣ ـ خريطة القومية الافريقية : تحليل علمى منهجى لوضع الانسان الافريقى المعاصر العدد (١٤) ، ابريل سنة ١٩٦٦ ( ١١ صفحة )
- ع ـ من جغرافية الإسلام: دراسة رائدة عن توزيع المسلمين في العالم ـ
   العدد (٢٠) ، اكتوبر سنة ١٩٦٦ (١٨ صفحة)
- اليس اليهود من بنى اسرئيل: دراسة علمية لاسطورة الاصل اليهودى ـ مهداة الى سارتر ـ العدد (٢٤) ، فبراير سنة ١٩٦٧ (١٢ صفحة)
- ۲ ـ المعركة لم تنته من بنى .. بل بدأت ـ العدد (۳۰) ، أغسطس سنة ۱۹۲۷ (۱۰ صفحة)
- ٧ نحن والدولة العصرية العدد (٤١) ، يوليو سنة ١٩٦٨ ( ١٧ صفحة )

## في مجلة ( كلية الآداب ) :

- ١ فـى العلاقة بين السكان والتصاريس . دراسة فى جغرافية السكان ـ المجلد (١٩) الجزء الأول ، مايو سنة ١٩٥٧
   ( ٢٠ صفحة )
- ٢ ـ العلمية الجديدة ـ نحو نظرية معرفة متطورة ، وعلم منهج جغرافي ، عدد (٥٢) ١٩٩١ .

## في مجلة ( نهضة افريقيا ) :

- ۱ ـ الخريطة السياسية الافريقية ( (۱ ) ، (۲ ) مقالتان ـ العددان (۲۹ ) ،
   ( ۲۰ ) أغسطس وسبتمبر سنة ۱۹۳۳ ( ۸ صفحات )
- ٢ الخريطة السياسية لافريقيا الجديدة العدد (٧٠) سبتمبر ١٩٦٣ ( ٩ صفحات )
- ۳ العواصع الافریقیة (۱) ، (۲) ، (۳) ثلاث مقالات ـ الاعداد
   (۷۲) ، (۷٤) ، (۷۰) دیسمبر سنة ۱۹۹۳ ینایر وفبرایر سنة
   ۱۹۹۴ (۲،۰،۲) صفحات)

## في مجلة ( المجلة ):

۱ - الإسلام في افريقيا ، دراسة سياسية - العدد (۸۲) نوفمبر ١٩٦٣ ( ٧ صفحات )

- ۲ جغرافیة الثورة العدد (۸۸) ابریل ۱۹۲۶ (۲۰ صفحة)
   ۳ جوانب سیاسیة فی بترول العرب العدد (۹۱) یولیو ۱۹۲۶ (۱۶) صفحة)
- ٤ ـ شخصية مصر ـ مركزية رغم الامتداد ـ العدد (٩٥) نوفمبر ١٩٦٤
   ( ٩ صفحات )
- هـ شخصية مصر ـ بين مياه الديل وطريق السويس ـ العدد (٩٦)
   ديسمبر ١٩٦٤ ( ١٠ صفحات )
  - ٦ شخصية مصر تعدد الجوانب العدد (٩٧) يناير ١٩٦٥ .
- ٧ ـ من جغرافية الاستعمار الى عدم الانحياز (١) ـ العدد (١٠٥)
   سبتمبر ١٩٦٥ ( ٢٠ صفحة )
- ٨ ـ من جغرافية الاستعمار الى عدم الانحياز (٢) ـ العدد (١٠٦)
   اكتوبر ١٩٦٥ ( ٢٠ صفحة )
- ٩ ـ من جغرافية الاستعمار الى عدم الانحياز (٣) ـ العدد (١٠٧)
   نوفمبر ١٩٦٥ ( ٢٥ صفحة )
- ۱۰ ـ من جغرافیة الاستعمار الی عدم الانحیاز (٤) ـ العدد (۱۰۸) دیسمبر ۱۹۲۰ (۲۲ صفحة)

- 11 من جغرافية الاستعمار الى عدم الانحياز (٥) العدد (١٠٩) . يناير ١٩٦٦ ( ١٢ صفحة )
- ١٢ \_ من جغرافية الاستعمار الى عدم الانحياز (٦) العدد (١) ١٩٦٦
- ۱۳ ـ من جغرافية الاستعمار الى عدم الانحياز (۲) ـ العدد (۱۱۲) ابريل ۱۹۲٦ (۱۲ صفحة)
- ۱۱ بین اوروبا وآسیا نظائر ونقائض جغرافیة (۱) العدد (۱۳۹)
   ابریل ۱۹۲۸ (۱۲ صفحة)
  - 10 \_ بسين اوروبا وآسيا \_ نظائر ونقائض جغرافية (٢) \_ العدد (١٣٧ ) مايو ١٩٦٨ (١٣٧ صفحة )
- ۱۲ ـ بین اوروبا وآسیا ـ نظائر ونقائض جغرافیة (۳) ـ العدد (۱۳۸)
   یونیو ۱۹۲۸ ( ۱۱ صفحة )
- ۱۷ ـ بین اوروپا وآسیا ـ نظائر ونقائض جغرافیة (٤) ـ العدد (۱۳۹)
   یولیو ۱۹۶۸ (۱۱ صفحة)
  - في جريدة ( الأهرام ) :
  - (۱) من مشاكل الحكم المحلى . عصر التفرقة بين ، مديرية ، ، محافظة ، لا يزال باقيا ( ١٩٦٤/٨/٢٦ )

- (۲) حول برنامج العمل الوطنى والدعوة الى خريطة جديدة لمصر ـ خريطة مصر الجديدة وجغرافية سنة ۲۰۰۰ (۱) الأهرام (۱۱/۸/۱۱)
  - (٣) قضية إعادة بناء القرية (٢) الأهرام (١٩٧١/٨/١٥)
- (٤) اتحاد الجمهورية العربية : الدولة والرسالة الأهرام (١٩٧١/٩/٢)
- (٥) معادلة القوة الجديدة في الاستراتيجية العالمية : لعبة توازن القرن التاسع عشر .. في صورة اكبر ـ الأهرام (١٩٧٣/٢/١٣)
- (٦) محاور الاستقطاب في آسيا : هل تصبح آسيا الجديدة .. هي أوروبا القرن الجديد ـ الأهرام ( ١٩٧٣/٣/٢٤ )
- (٧) اقتراح محدد حول إعادة تخطيط أرض المعارض الاهرام (٧) اقتراح محدد حول إعادة تخطيط أرض المعارض الاهرام
  - (٨) لا تنقلوا عاصمة مصر ( ١٩٧٦/٦/١٨ )
    - مقالات أخرى في مصادر متنوعة
  - ١ ـ نمر وتوزيع السكان في مصر ـ ١٩٥٩ ـ القاهرة .
  - ٢ إعادة بناء القرية المصرية مجلة الطليعة عدد مايو ١٩٧٦ .

#### متم الايداع ١٢٦٨ / ٩٣ ١.S.B.N. 977 - 208 - 116 - 4





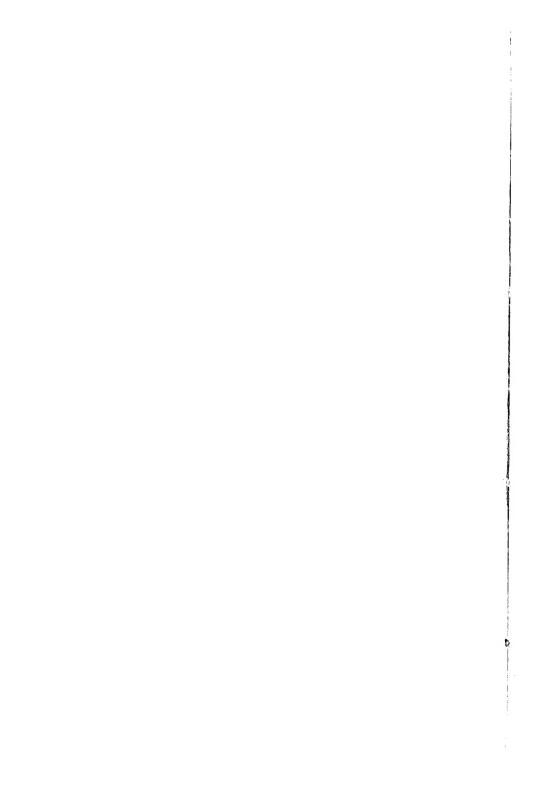

## شذصية مصر

كان الدكتور جمال حمدان مثالاً للعالم الأديب المؤرخ المدقق الذى كرس حياته لكتابة أروع الكتب التى تمجد مصر خاصة مؤلفه الفريد «شخصية مصر» الذى أرسى فيه شخصية مصر وعبقرية مكانتها ، فهو ليس مجرد عالماً الجغرافيا فحسب



وإنما هو مفكر فذاً في تاريخ مصر الحديث.

يعتبر جمال حمدان نموذجاً للأكاديمى الجاد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . فقد أثبت أن الأبتعاد عن المشاكل ليس هروبا بقدر ما هو سمو وأن عزلة المجتمع قد تكون أحيانا أقوى من الإندماج فيه .

كان جمال حمدان ككل العلماء الجديرين بهذا اللقب – يتفوق على تخصصه بل يتخطاه لكى يضع معارفه العلمية والمتخصصه في السياق الشامل والطبيعي للتاريخ الكلى الذي يجمع بين الحضارة والمعرفة والثقافة والسياسية والجغرافيا وغيرها من العلوم الأخرى.

وداعاً جمال حمدان: عبقرية العشق وطقوس العشاق.

الناشــــر مکتبة مدبولس

